من أهل إلبيت

# ردواء بينهم جَمَعْيَّةُ الْأَلْوِالْأِصْحَابُ

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴾

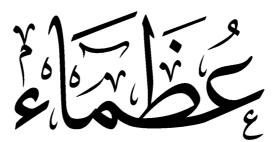

مِنْ أَهْلِ ٱلْبِينَ رَضِيَّةُ مُ

بيان جَوانب العَظمة في أَكْثر من من الدَّوْكة النبويّة الشَّرَفيَة من الدَّوْكة النبويّة الشَّرَفيَة

تأليف السير حراك ألي المين ال

الطبعة الأولى ١٤٣١ هـ/ ٢٠١٠ م

كالك قوق محفوظة

رقم الناشر الدّولي : ISBN ٩٧٨-٩٩٩٥٨-٥٢-١٩-١ رقم الإيداع بإدارة المكتبات العامة : د.ع ٢٠٠٩/٧٩٠٢م





إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله . أمّا بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد الله الله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النّار .

لعلَّ من المسائل التي غفل عنها المسلمون تذكُّر سير الصالحين من جيل الصَّحابة وآل البيت رَجِيْقَيْمُ أَجْمِعين ، وما يقتضيه من محبةٍ وقربةٍ إلى الله عز وجل من خلال تلمُّس مواطن العبر والدروس من حياتهم .

والعجبُ ممن استعاض بغير القرآن والسُّنة وهدي السلف سبيلاً لمعرفة الحقيقة! فهذه آيات الله عز وجل وسنَّة نبيه الشيَّة خيرُ شاهدٍ على منزلة هذا الجيل المثالي، الذي اختاره الله عز وجل لخير أنبيائه المشيَّة ، فلا أدلَّ على هذا من قلول الله عزَّ وجل: ﴿وَالسَّنِهُونَ اللهُ عَنْهُم مِن الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ هُمُ جَنَّتِ تَجَلِي تَجَلِي تَحَتَهَا اللاَّنَهِ لَرُ خَلِينَ فِيهَا أَبداً لَيْ اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ هُمُ جَنَّتِ تَجَلِي تَجَلِي تَحَتَهَا اللاَّنَهَا لُولَدَ اللهُ لِيدُولِ الله الله عَنْهُ وَأَعَدَ اللهُ اللهُ

فلا غرابة أن يقول فيهم النبي الليني النَّلِين : ( خيرُ النَّاس قرني، ثمَّ الذين يلونهم ، ثمَّ

الذي يلونهم) [صحيح البخاري] . حتى شهدت كلمات الرَّعيل الأول من التابعين دعوة للإقتداء بهم وتتبع سيرهم ومواقفهم، بل جعل البعض حبَّهم ومعرفة فضلهم من السنة ، وجعلها آخرون فريضةً . وكان بعض السلف يُعلِّمون أولادهم حبَّهم ، كما يُعلِّمونهم السورة من القرآن .

وهذا الكتاب الذي بين أيدبنا للشيخ الفاضل / حسن الحسيني حفظه الله ترجمةً صادقةً لما ذكرناه ، وإذ تسعد جمعية الآل والأصحاب أن تضعه بن أيدي القرَّاء متأملة في تنشئة أجيال تشبُّ على نهج هؤلاء العظهاء ، وتصحّح مفاهيم خاطئة رانت على عقول البعض ، لعل الله أن يهيئ من أمر هذه الأمة من يسير على دربهم، أملاً في عودة أمجادها بعد أن تكالب عليها الأعداء .

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لجنة الدعوة قسم الدِّراسات والبحوث مملكة البحرين

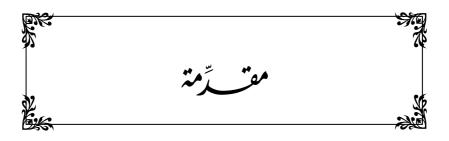

الحمد لله رب العالمين .. الحمد لله فاطر السَّماوات والأرضين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد سيِّد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه العظاء أجمعين . إخوتي في الله .. في شتى البقاع، وفي كل مكان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحية طيبة، أبعثها إليكم من مهجةٍ مشتاقة ، عبر دقَّات القلبِ الخفّاقة، وعبر الورد كلّما نشر أوراقه، وعبر النرجس إذا فتح أحداقه، وعبر اللقاء إذا نثر أشواقه، وعبر الكون الفسيح الأقطار ، والكوكب السابح السَّيار .

أيها الإخوة : أُشهد الله أنّي أحبكم في الله، وأسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات ، أما بعد :

(عظاء من أهل البيت المنها العنوان هو ما اخترتُه لهذا الكتاب (١)، والذي سوف نتحدّث فيه عن العظاء! رجالاً ونساءً، لكنهم ليسوا أيَّ عظاء! إنّهم عظاء انتسبوا إلى بيت النبوة، بيتِ الرّسول الأعظم، بيتِ محمدٍ وحُقَّ لنا أن نفتخر بهم، ونُعلي من

<sup>(</sup>١) أصل هذا الكتاب حلقاتٌ تلفزيونيّة، قدّمتها على قناة البحرين الفضائيّة، خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٢٧ هـ، ثمّ قمتُ بإعادة إلقائها في استوديوهات المدينة الإعلامية في جمهوريّة مصر بالقاهرة، لصالح قناة طيبة الفضائيّة، وقد ألحَّ عليّ أحد أصحاب دور النشر، أن أقوم بإعداد تلك المادة للطباعة، فكان هذا الجهد المتواضع.

أيّها الإخوة والأخوات: انظروا إلى أُمّم الشرق والغرب، كيف تتباهى برجالاتها؟ وكيف تفتخر بعظائها؟ مع أنّ بعض أولئك العظاء: قد سفكوا الدماء، وقتلوا العباد، وأحرقوا البلاد! ومنهم من بنى مجدّهُ على الجهاجم والأشلاء، وقتل الأطفال والنّساء، ومنهم من قضى حياته في محاربةِ الشّرف والفضيلة، ونشرِ الفساد والرّذيلة!! ومع كلّ هذا نجدُهم يفتخرون بهم، ويعلّقون صورهم، وينصبون لهم التهاثيل، ويرفعون لهم الأعلام! أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة! أما عظهاؤنا، فهم شيءٌ آخر! إنّهم طرازٌ عجيب، وأنموذجٌ فريدٌ..

## أُولئك آبائي فجِئْني بمثلِهِمْ \* إذا جمعتْنا يا جريرُ المَجامِعُ

كيف لا ؟ وهم أتباع محمد الذي هو بحق الرّجل الأعظم . إنه نبي وكفى، تلقى تعاليمه من ربه تبارك وتعالى، وإذا سمعت عن عظيم، فاعلم أنك إذا رأيته كان أقل مما سمعت، إلا الرسول المريد الإسلام - على مدى العصور والقرون - إنّا نالوا العظمة باتباعهم لحبيبهم الإسلام - على مدى العصور والقرون - إنّا نالوا العظمة باتباعهم لحبيبهم التبيد اقتبسوا من نوره، ونهلوا من علمه، واقتدوا بسنته، فكانوا بذلك عظاء .. عظاء بمعنى الكلمة، ونحن في هذا الزّمان، إن أردنا الصّلاح، والفوز والفلاح، فعلينا أن نبحث في تاريخنا العظيم عن النّاذج المشرقة، من عظائنا الأعلام، ونرى جوانب العظمة لديهم، ونجعلها محور القدوة، ومركز التأسي.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: (٨/ ٩٦).

## نسبٌ شريفٌ من خيارٍ كله \* شرُّفت له الأخوالُ والآباءُ

فالله تعالى بعث رسوله محمدًا والشيئة من أفضل قبيلة وأشرف نسب، فكان مولد النبي والنبي والنبي من فروع «مضر» التي هي أشهر قبائل العرب، وهم الذين ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان، وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل الذين اقتضت حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة، والأقوام العريقة النبيلة .. (وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَني هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَني هَاشِم) فيه اصطفاء الله تعالى لأهل بيت النبي وأعلاهم كعباً، الأقوام والأنساب، فهم من أوسط العرب نسباً، وأكرمهم حسباً، وأعلاهم كعباً، وأشر فهم أصلاً، وأطيبهم فرعاً.

علماً بأنّه ليس المقصود من هذه الفصول هو: استيعاب كل العظهاء من أهل البيت علميّ الله تعالى ، على مرّ البيت علميّ الأنّ هذا الأمر سيطول كثيراً، فالعظهاء منهم كثيرٌ بحمد الله تعالى ، على مرّ العصور، وتوالي الدّهور، وإنّها وقع الاختيار على بعض بني هاشم وبني المطّلب، بَدءًا بمن جمع بين الصُّحبة والقرابة: كعلي بن أبي طالب، والحسن والحسين، وفاطمة وعائشة،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه : (٢٢٧٦).

وحفصة وخديجة، والعباس وحمزة، وغيرهم رَوَاتِيَّهُم إلى أن نصل إلى بعض أئمة العلم والهدى من أهل البيت الميَّكِ : كزين العابدين وابنه الباقر، وجعفر الصّادق وابنه الكاظم، وأم كلثوم وسُكينة، والإمام المطّلبي محمد بن إدريس الشافعي، وغيرهم، ممّن مواقفهُم الفاضلةُ في الإسلام مشهودة، وعدد محاسنهم تكاد أن تكون غيرَ محدودة.

واجبٌ على المسلمين محبَّتُهم وإكرامُهم واحتالهُم وحسنُ مداراتهم، والصبرُ عليهم، والدعاءُ لهم، فمن أحسنَ من أولادهم وذراريهم: فقد تخلّق بأخلاق سلفهِ الكرام الأخيار الأبرار، ومن تخلّق منهم بها لا يحسن من الأخلاق: دُعي له بالصَّلاح والصِّيانة والسَّلامة ... » (١).

كما أنّني في هذا الكتاب، لم أقصد التحدّث عن سيرة هؤلاء العظماء سردًا تاريخياً، وإنّما أردتُ عرضَ شيءٍ من جوانب العظمة في سيرتهم، والوقوفَ على بعض المحطّات التربويّة في حياتهم ، علّنا نقتدي بهم ، ونتأسّى بأحوالهم ..

فتشبَّهوا إن لم تكونوا مِثلَهم \* إنَّ التشبُّه بالكرام فلاحُ

<sup>(</sup>١) كتاب الشريعة للآجري [كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده]: (٥/ ٢٢٧٦).

في الصفحات القادمة -إن شاء الله- سنتحدّث عن أهل البيت المسلم، ونذكر شيئًا من فضائلهم.. ثمّ بعدها نتناول شخصيات أهل البيت، ونبدؤها بمحمد والمسلم، رجلٌ باعتباره رأسَ البيت النبويّ، فهو أعظم البشر، وهو في الحقيقة فخرٌ لكل مسلم، رجلٌ أقسم الله بحياته، وفي هذا تشريفٌ عظيم، ومقامٌ رفيع، وجاهٌ عريض، قال ابن عباس وعلى عند قوله تعالى : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرُخُومٌ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧]، قال: «ما خلق الله، ولا ذرأ، ولا برأ نفساً، أكرم عليه من محمد واليه هذا! وأي عظمة هذه!

خلق الإلهُ العالمينَ وزانهم \* بمحمَّدٍ خيرِ البريَّة دينا يكفيه أن حَلَفَ الإلهُ بعُمره \* شرفًا ومكّن دينه تمكينا

أخو <sub>كم</sub> *البيّد حيب ألحث بني الثّافعي* 

www.muslemoon.net

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير الطبري (٧/ ٥٢٦)، والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده للهيثمي (٢/ ٩٣٤)، وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٥/ ٨٩) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقيّ في الدلائل .



أخرج الإمام مسلمٌ في صحيحه عن زيد بن أرقم وَ اللهِ الله قال: (قَامَ رَسُولُ الله الله الله قال: (قَامَ رَسُولُ الله وَوَعَظَ وَذَكَّرَ الله وَالله وَالله وَوَعَظَ وَذَكَّرَ الله وَالله وَاله وَالله و

أتاك حديثٌ لا يُمَلّ سماعُه \* شهيٌ إلينا نشرُه و نِظامه إذا سمعَتْهُ النفسُ زال عناؤها \* وزال عن القلب المُعنَّى ظلامه

أيما الأحبّة: إنّ من أصولِ عقيدة المسلم، محبة أهل بيت رسول الله وتولّيهم وحفظ وصيّة رسول الله وسيّت ، حيث قال: (أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي) قال وسيّة تلك الوصية، وهو عائلًا من الحبّ، في منطقة «غدير خُمّ»، وغدير الماء هذا في مكانٍ بين مكة والمدينة، فعندما وصل إلى تلك المنطقة، وقف النبي وقف النبي وقي المسلمين، يعظهم ويذكّرهم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه: (٢٤٠٨).

فالرسول والمسلمين بأمرين مهمين: الأمر الأول: وجوب التمسّك والعمل بكتاب الله تعالى ، وأنه هو الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة، والأمر الثاني: الوصية بأهل البيت عليه : (أذكِّركم الله في أهل بيتي) فالرسول والمستقيرة أمر أمّته باحترام آل بيته، وتوقيرهم، ومعرفة حقوقهم، وعدم التعرّض لهم بالسبّ والأذى.

عليهِمْ سلامُ الله في كل ساعة \* عديدَ الحصى والرّملِ في الفَلوَاتِ

هنيئًا لهم قُربَى النبيِّ محمدٍ \* وبُشرى لهم لُقياهُ في الجنّاتِ

به شَرُفُوا حتى استنارتْ حياتُهمْ ﴿ وأُخراهُمُ بالبِشرِ والبركاتِ

#### \* فمن هم أهل البيت الذين أوصى بهم الرّسول واللُّهُ ؟

اختلف النّاس في تحديد « أهلِ البيت رَضِينَهُم » على أقوالٍ كثيرة، وجمهور العلماء ينصّون على أنّ المراد بأهل البيت هم: الذين حَرُمت عليهم الزّكاة، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، قال النبي والمن الله والله والمعلل الله الله الله والله والل

ونساء النبي الله تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهُولِهِ إِنْ اَنْسَالُ الله تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهُمِهِ الله الله تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهُمِهِ اللّه تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنْ النّسَانُ الله النه تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنْ النّسَانُ الله النّسَالُ النّسَالُ الله تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنْ النّسَانُ اللّه النّسَالُ الله النّسَالُ اللّه تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنْ النّسَالُ اللّه النّسَالُ اللّه النّسَالُ اللّه اللّه اللّه تعالى عن موسى : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ النَّهُ اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه

التي كانت معه، وقال الله عن إبراهيمَ وزوجه: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْهُۥ عَلَيْكُمُ ٱهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٧].

فإذًا مصطلح أهل البيت ﴿ يشمل: بني هاشم، وبني المطلب، وزوجات النبي المُثَلِّةُ ، وهؤلاء قد خصّهم الله تعالى بخصائص، امتازوا بها عن غيرهم، نذكر أربعاً منها:

### الخاصّية الأولى : حق محبة أهل البيت وموالاتهم :

إنّ محبة كل مؤمن ومؤمنة واجب شرعي، وهي أخوة إيهانية وموالاة عامة لكل المسلمين، لكنّ محبة وموالاة آلِ رسول الله والله والله عليه على الله والله والله

## الخاصّية الثانية : حتى أهل البيت في خُس الغنائم والفيء:

والغنيمة: هي الأموال التي تؤخذ من الكفّار بعد قتال، أمّا الفيء: فها أخذ منهم من غير قتال ، قال الله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى اللّهِ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ اللّهِ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ اللّهِ عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ اللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده ( ۱۷۷۷ ، ۰۰۰ (۱۷۷۷) ، ومداره على يزيد بن أبي زياد وهو مختلفٌ فيه ، وقد صحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: ( ٣/ ٢١٠) ، وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ( ١/ ٢٢٨) بشواهده حيث قال: " الحجة قائمةٌ بالحديث على كل تقدير ، لاسيها وله شواهد تؤيد معناه".

ٱلْفُرَّقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانُّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمَ السَّهُم ثابتٌ لهم بعد موت النبي اللَّيْةِ.

#### الخاصّية الثالثة: حرمة الزّكاة على أهل البيت:

اتفق الفقهاء على أن الزكاة لا تحل لآل محمد رَاتُكُنَةُ ، كما لا تحل لمحمد وَالنَّيَةُ ؛ لقول النبي والنَّيَةُ : ( إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمَّدٍ، إنَّا هي أوساخُ النَّاس ) (١).

## الخاصّية الرابعة : حقُّ الصلاة على أهل البيت :

يا أهلَ بيتِ رسولِ الله حبكم \* فرضٌ من الله في القرر أنزله كفاكمُ من عظيم القدر أنكمُ \* من لم يصلِّ عليكمُ لا صلاةَ له

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه : (۱۰۷۲).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : (البخاري : ٣١٩، ومسلم : ٤٠٦) من حديث كعب بن عجرة رَهُا اللهُ عِنْ

وبعد.. فهذه الفصول مساهمة متواضعة في إبراز بعض جوانب العظمة عند هؤلاء الأعلام، عناية مني بالآلِ الكرام، والصحبِ العظام، فهم بشهادة الدّنيا سادة الأتقياء، وخير الناس بعد الأنبياء، ومواقفهم الفاضلة في الإسلام مشهودة، وعدد محاسنهم تكاد أن تكون غير محدودة، فهذا بعض حقهم علينا: أن نقرأ تراثهم، ونعرف تاريخهم، ونستعرض أقوالهم وأفعالهم حتى نتأسّى بهم، ونتخذهم قدوة صالحة لنا، فمن الخطأ أن نكتفي بإظهار المحبّة لهم، ثمّ لا نجد لتلك المحبة صدًى في أقوالنا وأفعالنا وفي واقعنا، بل المحبّة الصّادقة تفرض على المحبّين وجوب المتابعة، كما قال الشاعر:

تعصِي الحبيبَ وأنت تزعُم حبَّه \* هذا محالٌ في القياسِ بديع عصي الحبيبَ وأنت تزعُم حبَّه \* إنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مطيع عُلَى المحبَّ لمن يحبُّ مطيع عُلى الله عبَّ الله عبد الله عب

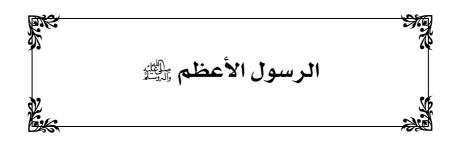

حديثنا عن الحبيب الذي تشتاقُ إليه النفوس وتطيب، وبذكره ترق القلوب وتنيب، وتلين الأفئدة وتستجيب، وعند الحديث عنه تطمح نفوس أهل الإيهان إلى لُقياه في الجينان، إنّه محمد بن عبد الله ويشي الذي بشّرت الأنبياء من قبله بنبوته، وهتفت الجنّ في عهده ببعثته، وامتلأت السهاء حرساً شديداً وشهباً لحفظ رسالته، فلها اقترب طلوع شمسه، كان لا يمرُّ بحجرٍ ولا شجرٍ إلا سمع من يقول له: السلام عليك يا رسول الله (۱) دانت له جزيرة العرب، وهابته الأعاجم. فإن سألتَ عن شكل خِلقته: كيف كان؟ فإنك تسأل عن القمر ليلة تمامه، كان أجمل الناس وجهاً، وأبهاهم منظرًا، أبيضَ مُشرَبًا فإنك تسأل عن الناس، فليس بالطويل ولا بالقصير، عظيمَ الهامة، واسعَ الجبين، طويلَ بحمرة، رَبعةً من الناس، فليس بالطويل ولا بالقصير، عظيمَ الهامة، واسعَ الجبين، طويلَ الأنف مع صِغَر أرنبته، له نورٌ يعلوه، كثَّ اللحية، واسعَ الفم، مفلوجَ الأسنان، ليس بالنحيف ولا بالسمين، مستوي البطن والصدر، بعيدَ ما بين المنكبين، ليّنَ الملمس، كأن يده الحرير أو الديباج والمنها والله المنه المنه المنه المنه المنها والديباج والتها المنه المنه المنه المنه المنها والديباج والتها المنه المن

بشرٌ ولكن في صفاتٍ كُمَّلٍ \* فكأنه قد صيغ كيف يشاءُ فالوجه بدرٌ والساتُ مليحةٌ \* واللفظُ دُرُّ والشفاهُ شفاءُ

<sup>(</sup>۱) حادثة تسليم الجبل والشجر ثابتة من غير طريق ، فقد أخرج بعضها الترمذي : (٣٦٣٠) والدارمي : (١/ ١٢) وأبو نعيم في "الدلائل " (ص ١٣٨) ، والحاكم : (١/ ١٢) من حليث علي رَبِيني ، وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة "٢/ ٣٧١ ، كما أخرج حادثة تسليم الحجر عليه والمنت مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رَبِيني قال: قال رسول الله ص: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أُبعث إني لأعرف الآن).

بعثه الله تعالى والأرضُ مملوءة بعبادة الأوثان، وأخبار الكهّان، وسفكِ الدماء وقطيعة الأرحام، فدعا إلى عبادة الرحمن، صابراً على ما يلقاه من تكذيب، وإعراض وتهديد، رفع الله ذكرَه، وأعلى شأنه، معجزاتُه باهرة، ودلائله ظاهرة، منصورٌ بالرعب، مغفورُ الذنب، أوّل من ينشق عنه القبر، وأوّلُ الناس يشفَع يوم القيامة، وأكثرُ الأنبياء تبعًا، وأوّل من يقرع بابَ الجنة، كان عبدًا لله شكورًا، يقوم من الليلِ حتى تتفطّر قدماه، ورسولَ الله بن الشّخير روايي : أتيتُ رسولَ الله بن الشّخير روايي : أتيتُ رسولَ الله بن السّخير روايي ، ولجوفِه أزيزٌ كأزيزِ المرجَل من البكاء (۱).

أشدُّ الناسِ تَواضعاً، يجالِس الفقراء، ويُؤاكل المساكين، يخصِف نعلَه، ويخدم أهلَه، ولا يعيبُ على الخدَم ولا يوبِّخُهم، قال أنس رَاللَّهِ : (خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَشْرَ اللهِ مَا قَالَ لِي أُفًّا قَطُّ، ولا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِم فَعَلْتَ كَذَا، وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا) (٢)، يوقِّر سِنِينَ، وَالله مَا قَالَ لِي أُفًّا قَطُّ، ولا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِم فَعَلْتَ كَذَا، وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا) (٢)، يوقِّر الكبر، ويتواضَع للصغار، بعيدًا عن الفخرِ والخيلاء، والكبرِ والاستعلاء، يقول: ( إنها أنا عبدُ، فقولوا: عبدُ الله ورسولُه) (٣).

أعرض ﷺ عن هذه الدار، وعمِل لدار القرار، كانَ يقول: (ما لي وللدُّنيا؟! ما أنا والدّنيا، إلاّ كراكبِ استظلّ تحتَ شجرةٍ ثم راح وتركها) (١٤) ، كان يمرّ به هلالُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه : (٩٠٤)، والنسائي في سننه : (١٢١٤)، وهو في صحيح الترغيب والترهيب للألباني ك (٩٠٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: (البخاري: ٥٦٩١، ومسلم ٢٣٠٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه : (٣٢٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في سننه : (٢٣٧٧)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه : (٢٠٩٥)، وصحّحه الألباني في صحيح الترمذي : (٢٣٧٧)، وصحيح الجامع : (٥٦٦٨) .

وهلال، وما يوقد في بيوتِه نار، ويبيتُ اللياليَ المتتابعة طاوياً، وأهلُه لا يجِدون عشاءً، يقول عمر بنُ الخطاب رَحِيْقَتِه : (لقد رأيت رسول الله ﷺ يظل اليوم يلتوي، ما يجِد دقلاً - أي: رديء التّمر - يملأ به بطنه) (١).

زهد الدُّنا مترفعًا متواضعًا \* وسم الآخرة بها النعماءُ جاءتْ مفاتيحُ الكنوزِ فردَّها \* ومضى يجوعُ لتشبعَ الفقراءُ يمضى الهلالُ معَ الهلالِ ولا يُرى \* إلا تميراتٌ لديه وماءُ

خِلاله ورسوله، والله ما أحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عزّ وجل ) "الله عبد الله وجل الله على الما الله عبر الله عب

جَاءَه رجلٌ فقال له: ما شاءَ الله وشِئتَ، فقال له: ( أَجَعلتني لله ندًّا؟! قل: ما شاءَ الله وحده ) (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه : (٢٩٧٨). .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده : (١٣٠٤١) ، والنسائي في الكبرى : (١٠٠٧٨) وعبد بن حميد في مسنده : (١٠٠٧) من حديث أنس بن مالك رَافِي، ، وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : (٩٩) ، وكذا في السلسلة الصحيحة (١٠٩٧)..

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق وهو من تكملة الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب المفرد: (٧٨٣)، وابن ماجه في سننه: (٢١١٧)، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( ١٣٩).

أحبّه الصحابة حُبًّا جمًّا، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، يقول أنس رَوَيْقِيهُ : (لم يكن شخصٌ أحبّ إليهم من رسولِ الله) (١)، لقد نال الصحابة روَيْقِهُ أنس رَوَقِيهِ وتعظيمه، ولم ولن يدركهم شرف لقاء النبي ويُقِيدُ ، فكان لهم النصيب الأوفى من توقيره وتعظيمه، ولم ولن يدركهم من بُعدَهم، وأجمل من وصف شأنهم في ذلك عروة بن مسعود الثقفي روَيْق حين فاوض النبي والله فقد وفدت على النبي والله في صلح الحديبية، فلما رجع إلى قريش قال: (أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكاً قط، يعظمه أصحابه، ما يعظم أصحاب محمد محمداً، والله، إن تنخّم نخامة، إلا وقعت في كفّ رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمَرَهم: ابتدروا أمره، وإذا توضأ: كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم: خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدُّون النظر إليه، تعظيمًا له) (٢)، والله عمد من الأخلاق أطيبَها، ومن الآداب أزكاها.

يبجِّل أهلَ بيته، ويحسِن معاملتهم، إذا قدِمت إليه ابنته فاطمةُ الزهراء رَوَالَيَّمَ قام إليها، وأخذ بيدها، وقبَّلها، وأجلسها في مجلسه (٢)، وقال وقبَّله : (خيركم خيرُكم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) (٤)، شهد له خالقُه بعلوِّ خُلُقه، فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ (٤) ﴾ [القلم:٤].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه : ( ٢٧٥٤ ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، ومختصر الشمائل ( ٢٨٩ ) ، والمشكاة ( ٤٦٩٨ ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه: (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه: (٧١٧) واللفظ له، والترمذي في سننه: (٣٨٧٢) وابن حبان في صحيحه: (٦٩٥٣) وفي لفظه "ورحب بها" وهي للحاكم أيضاً وللبخاري في الأدب المفرد (٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في سننه : (٣٨٩٥) ، وابن ماجه في سننه : (١٩٧٧) ، وصححه الألباني في السلسلة

لقي من الحياة مشاقها، ومن الشدائدِ أَحْلَكها، آذاه قومُه بالقولِ والفعل، واتَّهموه بالجنون، ورمَوه بالسِّحر، ووصفوه بالكذب، وقال الكافرون: هذا ساحِر كذّاب!! وفي أُحُدٍ كُسِرت رَباعيّته، وشُجّ في وجهه، وسالَ دمُه، آذوه وَلَيْكُ ، وأبكوه وطردوه، وأخرجوه من أرضه، وجرّدوه من كلِّ شيء! وهو يدعو إلى توحيد ربه، ويدافع عن دينه، فكان و يقوم بين يدي ربّه مجروحاً حزينًا، متأثراً شاكياً إلى الله تعالى:

(اللهم إني أشكو إليك ضَعْف قُوَّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تَكِلُني؟ إلى عدوٌ يَتَجَهَّمُنِي؟ أم إلى قريب ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أبالي، ولكنّ عافيتك هي أوسعُ لي، أعوذ بنور وجهك .. الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن ينزل بي غضبُك، أو يحلّ علي سَخَطُك ، لك العُتْبَى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا يك ) (١).

الصحيحة: ( ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>۱) وهذا يسمَّى دعاء الطائف وذلك أن المصطفى المستقل المات أبو طالب اشتد أذى قومه له ، فخرج إلى الطائف رجاء أن يأووه وينصروه ، فأذاقوه أشد من قومه ورماه سفهاؤهم بالحجارة حتى دميت قدماه ، وزيد مولاه يقيه بنفسه حتى انصرف راجعا إلى مكة محزونا فدعا بهذا الدّعاء المشهور المذكور في كتب السيرة النبويّة ، انظر : السيرة النبويّة لابن كثير (۲/ ١٥٠) ، وزاد المعاد لابن القيم (٣/ ٢٨) ، وقد أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز له بالحسن ، وقد أخرجه الطبراني في الدعاء عن عبد الله بن جعفر ، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٥) : فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة ، وبقية رجاله ثقات. ومنهم من ضعّف هذا الأثر كالألباني في السلسلة الضعيفة : (٢٩٣٢) لعنعنه ابن إسحاق ، وقال الصّوياني في السيرة النبويّة الصحيحة ص ١٥٨ : إنّ حديث ابن إسحاق يتقوّى بالشواهد ، وذكرها .. وكذلك قوّاه إبراهيم العلي في صحيح السيرة ص ٩٨ . والله أعلم.

حصل له كلّ هذا، فهل وقف النبي والله عن الدعوة إلى التوحيد؟ أبداً .. إنّها مسيرة العظهاء الأبطال .. مسيرة الدعوة إلى توحيد الواحد الديّان .. قد عاش الحبيب وراتها وشدّتها ، وذاق بأسها وقسوتها، فقام والله وعشرين سنة، ما نام ولا استراح، أعطى الإسلام دمّه ودموعَه، أعطى الدعوة مالَه وكيانَه، أعطى الإسلام ليله ونهارَهُ، فها نام ولا فتر، وما استراح ولا هدأ ، حتى أقام الدّين، ونشر الإسلام ، وأعلن: لا إله إلا الله.

أيّها الإخوة الكرام: إنّ من الظُّلمِ لشخصية محمدٍ وَالطَّلمِ للحقيقة، أن نقيس محمدًا والمحمد والعلم العظاء، الذين لمعت أساؤهم في دياجي التاريخ .. فإنّ من العظاء من كان عظيم العقل ولكنّه فقيرُ العاطفة! ومن كان بليغ القول وثّاب الخيال، ولكنّه سطحيّ الفكر! ومن برع في الإدارة أو القيادة، ولكنّ سيرته وأخلاقه كانت أخلاق السوقة الفجّار! .. أمّا محمد والمحمد والم

ومحمد ومحمد وحده الذي كشف حياته للناس جميعًا، فكانت كتاباً مفتوحاً، ليس فيه صفحة مطبقة! ولا سطرٌ مطموس! يَقرأ فيه من شاء ما شاء! .. فأروني عظيمًا آخر، جرؤ أن يُغامر فيقول للناس: «هاكم سيرتي كلّها، وأفعالي جميعها، فاطّلعوا عليها، وارووا للصديق والعدق، وليجد من شاء مطعنًا عليها»! أروني عظيمًا آخر، دوّنت سيرته

بهذا التفصيل، وعرفت وقائعها وخفاياها، بعد ألفٍ وأربعهائة سنة، مثل معرفتنا بسيرة نبيّنا محمد والمينية (١).

<sup>(</sup>١) سيد رجال التاريخ، لعلي الطنطاوي، ص ١٢، بتصرف.



تسعدُ المرأةُ المسلِمة باقتِفاء أثر خيرِ نِساءٍ عِشنَ في أفضل القرون، وتهنأ المرأة الصّالحة عندما تقتدي بنساءٍ تربَّين في أَجلً البيوتِ: بيتِ النّبوّة، أعلَى الله مَكانتَهن، وأجَلَّ قَدرَهن، ونزَل القرآن بالثّناءِ عَليهنّ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ يَنِسَلَةُ ٱلنّبِي لَسَتُنَ كَأَمَدِ مِنَ الله لنبيّة، النّسَاءُ إِنِ ٱتّقَيْتُنَ ﴾ [الأحزاب: ٢٦] وقد حقّقن التقوى وَلَيْهِن ، لقد اختارهن الله لنبيّة، واصطفاهن من بين الخلائق لصفيّة، وفضلهن على نساء البرية بالمناقب العلية والفضائل السنية، فطهّرهن في الدنيا من الأنجاس الحسية والمعنوية، وسلّم قلوبَهنّ من الكفر والشرك والنفاق وسوء الطوية، وطهّر جوارحَ أمّهات المؤمنين وَلِيَّهِن من الأفعال الرزيّة، قال تعالى : ﴿ يَنِسَلَةَ ٱلنّبِي لَسَتُنَ كَأَحَد مِن اللّه وَيَسُولُكُمُ وَلا تَبَرَعَ لَكُمْ اللّهُ لِيُذَهِب عَنكُمُ وَلَا تَبَرَعَ اللّهَ لِيُدُهِب عَنكُمُ اللّهَ وَيَسُولُكُمُ إِنَّ اللّهَ وَيَسُولُكُمُ إِنَّ اللّهَ لِيُدَهِب عَنكُمُ اللّهَ الرسول وَالْحِلْ الرسول وَالْحِلْ الله وَيَسُولُكُمُ اللّهُ لِيُدُهِب عَنكُمُ الله المَا المَ

نعم حديثنا في هذا الفصل عن إحدى زوجات النبي رَاكِيَّ ، أمهاتِ المؤمنين: وهي المرأةُ العاقِلَة، والذّكيةُ الحاذِقة، ذاتِ الدِّين والنسب: أمَّ القاسم خديجة بنتِ خُويلدٍ بن أسد رَاكِيَّ نشأت على التخلُّق بالفضائلِ والتحلِّي بالآداب والكرَم، واتَّصفت بالعفّة

والشرف، كانت تُدعَى بين نساءِ مكّة بالطاهرة، تزوَّجَها المصطفى وَالنَّيْةُ فكانت نِعمَ الزوجة له، آوَته بنفسِها ومالها ورجَاحةِ عقلها، كان وَالنَّامَةُ يأوِي إليها، ويبُثُّ إليها همومه.

سبحان الله .. مجردُ ذكرِ اسمِ «خديجة» والله في المناسقة فينا حنينًا إلى الماضي، ويذكّرنا بالدّعوة في أول أمرها، لاح الإسلام في دارِها، فكانت أوّل من آمن من هذه الأمة، قال ابن الأثير عَنَهُ: «خديجة أوّلُ خلق الله أسلم بإجماعِ المسلمين، لم يتقدّمها رجلٌ ولا امرَأة» ابن الأثير عندما ساق الله هدايته الكبرى إلى الأنام، في غيبةِ أنوار التوحيد! أرسل إلى الأمة محمداً وهو في برسالة عامة، ورحمةٍ دائمة، لجميع الناس وكل العصور، جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال والله المناسقة على الله فقال: اقرأ، قال والمناسقة على الناسقة عنى الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ! فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم).

فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده، من هَول ما رأى، فدخل على زوجه خديجة بنت خويلد رَافِيَّهُم فقال: (زمِّلوني زمِّلوني) فزمِّلوه حتى ذهب عنه الروع، فأخبر النبي خديجة الخبر، وقال: (لقد خشيت على نفسي)! فهاذا فعلت خديجة؟ وكيف تصرّفت الزوجة العاقلة؟ تلقَّته بقَلبٍ ثابت، وسكَّنت جأشه، وقالت له: (كلاَّ .. أبشِرُ! فوالله لا

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٥/ ٤٣٤).

يخزيك الله أبداً! إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلّ، وتُقْري الضيف، وتُعين على نوائب الحقّ) (١) .

هكذا فلتكن الزّوجة الصّالحة، هكذا فلتكن المرأة العاقلة، تقف بجانب زوجها، تؤيّدُه وتعينُه وتنصرُه بالقول والفعل! بدأ النبي رَبِيْ يتعرّض إلى الأذى الجسدي من قومه وأهله وعشيرته، وهو بمكة يبلّغ رسالة ربه، ومن ذلك ما جاء عند البخاري أن عروة بن الزبير، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشدّ شيء صنعه المشركون بالنبي رَبِيْ ؟ فقال: (بينا النبي رَبِيْ يصلي في حِجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، ودفعه عن النبي رَبِيْ ، وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟) (٢) ، وكان أبو لهب يتبع النبي رابي في عامع الناس وأسواقهم، ويكذّبه (٣)، بينها كانت امرأته الم جميل تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريقه.

اضطهادٌ وتعذيب، إيذاءٌ وسخرية، إهاناتٌ متوالية، وفي كلّ هذا كانت السيّدة العظيمة خديجة بنت خويلد قلبًا حانيًا له ورأياً ثاقباً، لا يسمَع من الناسِ شيئًا يكرهه ثم يرجع إليها إلاّ ثبّته وهوَّنت عليه، فكانت بحقٍ امرأةً عظيمة، وزوجةً بارّةً، لم تراجع المصطفى والمستخدية والكلام، ولم تؤذِه في خِصام، فهاذا كانت النتيجة؟ أخرج

<sup>(</sup>۱) وقد كان صلوات الله وسلامه عليه مشهورًا بهذه الصفات الجليلة والسّجايا الحسنة ، عند الموافق والمفارق ، والحديث متفق عليه : (البخاري: ٦٤٦٧ ، ومسلم: ٣٣١) من حديث أم المؤمنين عائشة، رطائقيًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه: (٣٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة بنحوه في صحيحه : (١٥٩)، قال محققه الأعظمي: إسناده صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه (٢٥٦٢) وصححه الذهبي في التلخيص على المستدرك (٤٢١٩).

الشيخان عن أبي هريرة رَوَا عَلَيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِي اَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِي أَتَنْكَ فَاقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مَنْ رَبَّهَا وَمِنِي ) الله أكبر .. قال ابن القيم سَنَه: "وهي فضيلةٌ لا تعرَف لامرأة سواها" (1) ، (وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجُنَّةِ مِنْ قَصَبٍ -أي اللؤلؤ المجوّف-، لا صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ) (1) . سبحان الله .. قال السّهيليّ سَنَهُ: "إنها بشَّرها ببيتٍ، في الجنة لأنها لم ترفَع صوبَها على النبيّ الله .. ولم تُتعِبه يومًا من الدهر، فلم تصخب عليه يومًا، ولا آذته أبداً" (١) ، هكذا فلتكن النساء! ولذا كان الحبيب الله إذا ذكرَها أعلى شأنها وشكر صُحبتها، ويقول فلتكن النساء! ولذا كان الحبيب الله إذا ذكرَها أعلى شأنها وشكر صُحبتها، ويقول يكن يسأم من ثناء عليها، واستغفار لها ) (٥) . صَلحت في نفسِها وأصلَحَت بيتَها، فجنَت يمن يسأم من ثناء عليها، واستغفار لها ) (٥) . صَلحت في نفسِها وأصلَحَت بيتَها، فجنَت ثمرة جُهدها، فأصبَحَت هي وابنتُها خيرَ نساء العالمين في الجنّة، يقول الشي : (أفضَلُ نِساء أهلِ الجنّة خديجةُ بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، ومريمُ بنت عمران وآسية بنت مزاحم أم أه فرعون) (١٠) .

(١) زاد المعاد: (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: (البخاري: ٣٦٠٩، ومسلم ٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : (٣/ ١٢٧)، ونقله ابن كثير في سيرته أيضاً : (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه: (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ١٣- ٢١)، قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٢٤): "أسانيده حسنة"، وقال ابن عساكر بعد أن ساقه في الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين (١/ ٥٦): هذا حديث غريب من حديث عبدالله البهي عن أن المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رصي المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رصي المؤمنين المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رصي المؤمنين ال

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده : (٢٦٦٨)، (٢٩٠٣)، وابن حبان في صحيحه : (٧٠١٠)، وأبو يعلى في مسنده : (٢٧٢٢)، وصححه الألباني في السلسسلة الصحيحة : (١٥٠٨).

يا خِدرها كم كنتَ مَشْرِقَ رحمةٍ \* وكم استفاضَ النور فيك وغـرّدا

ويجيء جبريلُ الأمين محييا \* من ربّه يُلقي السّلام مردّدا

ومبشّرًا بالبيت من قصبٍ لها ما \* في قمّةِ الفردوس ربّي شيّدا

مثلُ خدركِ يا خديجةُ رفعةً \* طُهرًا وتشريفًا ومجدًا مُفردا

لولا حِراءُ لكنتَ أوّل منزل \* أَهْدى إلى الدّنيا الرسالة والهدى



أيّها الإخوة والأخوات: حديثنا عن أمّ المؤمنين عائشة بنت الصّديق رَعِيقيّها، تلك المرأة العظيمة التي منحها الله عقلاً نيّرًا، وفهمًا سديدًا، وعلماً جمَّا، كان دورها عظيمًا في خدمة التراث الإسلامي، من خلال نقلها لأحاديث رسول الله ويَشَيّه ، وتفسيرها لكثير من جوانب حياة الرسول والله واجتهاداتها الموفقة في شتى المسائل الشّرعية ، لتصبح معلمة أمة بأكملها! هي الصّديقة عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر، خليفة رسول الله وي بكر عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة، بن كعب بن لؤي ؛ القرشية التيميّة، المكية النبوية، أم المؤمنين، زوجة النبي والحديث ، والفقه والشّعر ، والأدب والطبّ .

<sup>(</sup>١) متفق عليه : ( البخاري ٣٢٣٠، ومسلم ٢٤٣١ ) من حديث أبي موسى رَطِيْقُهِ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (٢/ ١٣٥).

ولحبها الشديد للعلم والمعرفة ، فقد كانت تسأل وتستفسر إذا لم تعرف أمراً أو استعصت عليها مسألة ، فعندما قال النبي المستعصت عليها مسألة ، فعندما قال النبي المستعصت عليها مسألة ، فعندما قال النبي المستعصت عليها مسألة ، فعندما قال النبي أسيرًا المستعصة فقال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال: فقال العرض ، ولكن من نُوقش الحساب يهلك ) (أ) ، وإذا تطرقنا إلى دورها العظيم في تفسير القرآن: فإننا نجد أن كونها ابنة أبي بكر الصديق والمستعلق المستعلى في تفسير القرآن: فإننا نجد أن كونها ابنة أبي بكر الصديق والمستعلى المستعلى على التفسير ، حيث إنها منذ نعومة أظفارها وهي تسمع مكنها من احتلال هذه المكانة في عالم التفسير ، حيث إنها منذ نعومة أظفارها وهي تسمع القرآن ، من فم والدها الصديق ، ونلاحظ ذلك من قولها: (لقد نزل بمكة على محمد المستعلى وإني لجارية ألعب: ﴿ بَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٢٤]، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ) (أ) ! كها أنها والته كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله البقرة والنساء إلا وأنا عنده ) (أ) ! كها أنها والته النساء الله والنساء الله وأنا عنده ) (أ) ! كها أنها والته المنافقة والنساء الله والنساء المنافقة والنساء الله والنساء والله والنساء والله والنساء والله والنساء والله والنساء والله والنساء والله و

<sup>(</sup>١) متفق عليه : ( البخاري ٣٤٦٢، ومسلم ٢٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في سننه : (٣٨٨٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، والمشكاة : ( ٦١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: (البخاري ١٠٣ واللفظ له، ومسلم ٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه: (٤٧٠٧).

وكانت رَجِينَ ، قال النبي الله على الله على الموحي وأنا في لجافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَ غَيْرُهَا) (١)، وكانت رَجِينَ تسأل الرسول الله عن معاني القرآن الكريم، وإلى ما تشير إليه بعض الآيات، فجمعت بذلك شرف تلقي القرآن من النبي والله العربية، وفصاحة لسانها، وعلو أيضاً - من رسول الله والمناقة إلى علمها باللغة العربية، وفصاحة لسانها، وعلو بيانها.

وإذا أتينا إلى جانب روايتها للحديث النبوي الشريف: فإنّنا نراها من كبار حفّاظ السنة من الصحابة! فقد حازت رضي الله عن المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته، حيث إنها أتت بعد: أبي هريرة، وابن عمر، وأنس بن مالك، وابن عباس .. رضي الله عن الجميع، ولكنها امتازت عنهم بأنّ معظم الأحاديث التي روتها عن النبي والحين كانت تتضمّن السنن الفعليّة في حياة الرّسول والسّون ، والشؤون الزوجيّة والعائلية، والجوانب الخاصّة في حياته والتي لم يطّلع عليها إلا زوجاته رضي الله .

ومع ذلك أقول: لا يحسبن إنسانٌ أنّها بلغت ما بلغت، بالعلم وحده! بل كان عملُها يسابقُ عِلمَها، ونحن نتعجّب عندما نقرأ سيرتها، كيف كان صبرها في تعليم النّاس، وكيف كان جَلَدها في ميدان عبادة الله تعالى، والقيام بين يديه، يقول عنها ابن أخيها القاسم بن محمد: «كنتُ إذا غدوتُ، أبدأ ببيت عائشة رَوْفِيَّهَا ، أسُلِّم عليها، فغدوت يوماً فإذا هي قائمةٌ تسبح وتقرأ قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ الطور: ٢٧ ، ٢٨]، وتدعو وتبكي وتردّدها،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه: (٣٥٦٤).

فقمتُ حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي -ما زالت-قائمة» (١) ، فسبحان الله ما أشد صبرها على العبادة!

ولَو كانَ النِّساءُ كمَنْ ذكرنا \* لَفُضِّلت النِّسَاءُ على الرِّجَالِ

ومما ذكره عنها عروة أيضاً ، قال: «كانت عائشة رَوْقَيْمَ لا تُمسك شيئاً مما جاءها من رزق الله ، إلا تصدّقت به ، وتصدّقت رَوْقَيْمَ بسبعين ألفِ درهم ، وإنها لترقّع جانب درعها » (٢) ، والله يبتلي من عباده من يجبّ ، والابتلاء على قدر الإيبان ، رُمِيت عائشة رَوْقَيْمَ بهتاناً في حادثة الإفك، وعُمرُها اثنا عشرَ عاماً ، قالت: «فبكيتُ حتى لا أكتحل بنوم ، ولا يرقأ لي دَمع ، حتى ظنَّ أبواي أنّ البُكاءَ فالقُّ كبدي » (٣) ، قال ابن كثير كَنْ : «فغارَ الله لها ، وأنزَل براءتها ، في عشرِ آيات تتلَى على الزمان ، فسما ذكرُها ، وعلا شأنها ؛ لتسمَع عَفافَها وهي في صباها ، فشَهِدَ الله لها بأنها من الطيّبات ، ووعَدَها بمغفرةٍ ورزق كريم » ، فرضي الله عن الطّاهرة العفيفة ، الصديقة الشريفة ، عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله ويُشكِن .

توفيّت السيدة عائشة والحديثيّة والاجتهاعية، وحفظت لنا بضعة آلاف من الحديث عن اللاثر في الحياة الفقهية والحديثيّة والاجتهاعية، وحفظت لنا بضعة آلاف من الحديث عن رسول الله والميثيّة ، لقد عاشت السيدة بعد رسول الله والميثيّة لتصحيح مفهوم الناس في المرأة العربية والمسلمة، فقد جمعت والميّة بين جميع جوانب العلوم الإسلامية، من فقه وحديث

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) روى الجزء الأخير ابن سعد في الطبقات (٨/ ٦٦) وهناد بن السري في الزهد (٦١٢) وأما الجزء الأول فأخرجه البخاري (٣٣١٤) ولكن في سياق آخر.

<sup>(</sup>٣) جزء من الحديث الطويل المعروف بحديث الإفك، وهو حديث متفق عليه: (البخاري ٣٩١٠، وهو حديث متفق عليه: (البخاري ٣٩١٠) ومسلم ٢٧٧٠) من حديث أم المؤمنين عائشة، رايسي

وتفسير، وبين علمها بالطبّ والشّعر والنّسب، حتى قال عنها عروة بن الزبير: «ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة، ولا بحلال ولا بحرام، ولا بشِعْر ولا بحديث العرب، ولا بنسب، من عائشة رَوِيْنَا » (١) ! وقال الذّهبي : « وكانت امرأة بيضاء جميلة ، ومن ثمّ يقال لها: الحميراء ، ولم يتزوّج النبي رَبِينَا بكرًا غيرها، ولا أحبّ امرأة حبّها ، ولا أعلم في أمة محمد رابين على الله عنها وأرضاها .

وفي الختام .. دعوني أتساءل : أين نساء المسلمين اليوم عن هذه الميادين؟ ميادين العلم والقرآن الكريم، والحديث والفقه في الدّين .. هل عقمت نساءنا أن تلد فتياتٍ عظيات؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية : (٢/ ٥٠) ، وبنحوه في المعجم الكبير للطبراني (٢٣/ ١٨٢ - ٢٩٤) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٠ ٢٦٠) (٣١٠٣٨) ، وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسناد الذي قبله، وإسناد الذي قبله قال عنه: حسن.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (٢/ ١٣٥).

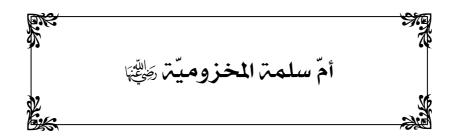

ثم تتابعت الأخبار على المهاجرين إلى أرض الحبشة بأن المسلمين في مكة قد كثر عددهم، وأنّ إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب وعينا قد شدّ من أزر المسلمين، وكفّ أذى قريش عنهم، فعزم فريق منهم على العودة إلى مكة، فكانت أم سلمة وزوجُها في طليعة العائدين، لكن سرعان ما اكتشف العائدون أنّ تلك الأخبار كان مبالغًا فيها، ولقد تفنّن المشركون في تعذيب المسلمين وترويعهم! عند ذلك أذن الرسول والمنت المسلمين وترويعهم! عند ذلك أذن المهاجرين، فراراً بدينها وتخلصًا من أذى قريش، لكن هجرة أم سلمة وزوجها على أن يكونا أول سهلة ميسرة لها، وإنها كانت شاقةً مُرَّة! حيث قام قومها بنو مخزوم بمنعها من الخروج، فانطلق زوجها مهاجراً لوحده، أمّا طفلها: «سَلَمَة» فقد انتزعه منها: قومُ زوجِها بنو عبد

الأسد وجعلوه عندهم، وهكذا تفرّق شمل الأسرة ، وابتُليت أمّ سلمةَ بلاءً عظياً ، فكانت تخرج كل يوم إلى بطحاء مكة تبكي، وتتألم لما أصابها، كانت تستعيد صورة اللحظات التي حِيلَ فيها بينها وبين ولدها وزوجها، وتظلّ تبكي وتبكي حتى يخيِّم عليها الليل، ظلّت على حالتها هذه قرابة السّنة!

فمر بها رجلٌ من قومها، فرق لحالها، ورحمها، وقال لبني قومها: «ألا تطلقون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها» وما زال بهم يَسْتلين قلوبَهم، ويَستدرُّ عَطفهم، حتى قالوا لها: «الحقي بزوجك إن شئت»، فقالت لهم: «ولكن كيف لي أن ألحق بزوجي في المدينة، وأترك ولدي فلذة كبدي في مكة عند بني عبد الأسد؟»، فرأى بعض الناس ما تعالج من أحزانها وأشجانها، فرقت قلوبهم لحالها، وكلموا بني عبد الأسد في شأنها، واستعطفوهم عليها، فردوا لها ولدها: «سلمة».

فخرجت متوجهة نحو المدينة تريد زوجها، وبذلك اجتمع الشمل الشتيت بعد طول افتراق، وقرَّت عينُ أمُّ سلمة بزوجها، وسعد أبو سلمة بصاحبَتِهِ وولده، فولدت له أيضًا بنتين وابنا (۱) ، ثم طفقت الأحداث تمضي سِراعًا كلمح البصر، فهذه غزوة «بدر» يشهدها أبو سلمة، ويعود منها مع المسلمين، وقد انتصروا نصرًا مؤزراً، وهذه غزوة «أُحُد» يخوض غهارها بعد بدر، ويَبلى فيها أحسن البلاء وأكرمه، لكنه يخرج منها وقد جُرح جرحاً بليغاً، فها زال يعالجه حتى بدا له أنه قد اندمل، لكن الجرح ما لبث أن انتكا ولزم أبو سلمة الفراش.

<sup>(</sup>١) انظر قصتها في سيرة بن هشام (٢/ ٣١٥)، وسيرة ابن كثير (٢/ ٢١٥).

وأمام تلك المصائب والشدائد، ما كان من أمّ سلمة إلا أن ردّدت ما سمعته من رسول الله والله و

قالت أم سلمة: (فَلَمَّ) مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ اللَّسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ ) (1)، طبعاً.. حَزِن المسلمون لمصاب أم سلمة، وشعر المهاجرون والأنصار معاً بحق أم سلمة عليهم، فإ كادت تنتهي من حدادها على «أبي سلمة» حتى تقدّم لخطبتها: أبو بكر الصديق وَ الله المخفّف من مصابها، ويقومَ على شؤونها، ويعولها مع أبنائها، لكنها أبت أن تستجيب لطلبه، ثم تقدّم لها عمر بن الخطاب وَ فَي فردّته كها ردت صاحبه، ثم تقدّم لها رسول الله على أمر الزواج منك هو سلمة: (إنَّ لِي بِنْتاً، وَأَنَا غَيُورٌ) يعني ما يمنعني من الموافقة على أمر الزواج منك هو أمران: أنّ لديّ بنتاً وأنا مشغولة بها، وهي لا تستغني عنّي، والأمر الثاني: أنّي امرأة ذات غيرة شديدة، وهذه الغيرة قد تضايقك وتؤذيك!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه: (٩١٨).

فهاذا كان جواب النبي والله النبي والله النبي الله النبي الله النبي والله النبي والنبي والنبي

ومن مناقبها وَلِيْتُهَا: أنها تشرّفت برؤية جبريل عَلَيْكُ في صورة «دِحْيَةَ الكلبي»، كما شهد لها النبي والنه النه على خير، وأكرمها الله بالسداد والصواب فيها تشير به، وكان لها «يوم الحديبية» رأيٌ أشارت به على النبي والنه النها وقور عقلها (۱)، ولقد كانت والنه النه النه النهاء وأشر فهن نسباً، وكانت آخر والنه النساء وأشر فهن نسباً، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، عُمِّرت حتى بلغها مقتلُ الإمامِ الحسين والله في كربلاء، فوجمت لذلك، وغُشي عليها، وحزنت عليه كثيراً، ولم تلبث بعده إلا يسيراً، وانتقلت إلى الله -تعالى -، فرضى الله عنها وأرضاها.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري (٢٥٨١).



هناك من النّساء من لم يقتصر دورهن على صنع التاريخ، بل هناك من نزل فيهن قرآن يُتلى على الأسماع على مرّ الزّمان، يضع أحكاماً، ويُقرُّ قواعد، ويُسِنّ تشريعات تضبط حركة الحياة، وتُرشد الناس إلى ما ينبغي أن تكون عليه شؤون حياتهم ومعاملاتهم العامة والخاصة، من تلك النساء العظيمات: أمّ المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب عَلَيْهَا، هذه المرأة العظيمة، الصّالحة المطبعة.

وُلدت السيدة حفصة بنت عمر وقريش تبني البيت الحرام، قبل بعثة الرسول ولين بخمس سنين، وهي شقيقة عبد الله بن عمر، وأمها زينبُ بنتُ مظعون بن حبيب، وهي من المهاجرات إلى المدينة، تزوّجت من: «خُنيس بن حذافة السّهمي» وهو من أصحاب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين فرارًا بدينه وعقيدته، ثم إلى المدينة نصرة لنبيه وقد هاجرت «حفصة» والمحتلي مع زوجها «خُنيس» إلى المدينة المنوّرة، فراراً بدينها بأمر رسول الله وترك ، وزوجها «خُنيس»: قد شهد بدرًا أولا ثم شهد أحدًا، فأصابته جراحة توفي على أثرها، وترك من ورائه زوجتَه: حفصة بنت عمر، شابةً في ريعان العمر.

لًا توفي زوجها «خُنيس بن حُذافة»، شقّ ذلك على عمر بن الخطاب رَوَالَيْكَ ، وتألّم لمصاب ابنته الشابّة، وأحزنه رؤية ملامح الترمّل تغتال شبابها، فأراد أن يواسي ابنته في مصابها، ويعوّضها ذلك الحرمان، فقام يبحث لها عن زوج صالح، بعد انقضاء عدّتها،

حتى وقع اختياره على عثمان بن عفان رَجِلِيَّتِي ، فأتاه فعرض عليه ابنته فقال عثمان: «سأنظر في أمري»، ثم لم يلبث أن اعتذر لعمر، بأنه لا رغبة له في الزواج، فقام عمر فعرض ابنته على أبي بكر الصديق رَجِلِيَّتِي ، فسكت أبو بكر، ولم يَرجِع إليه بجواب!

حينها تألم عمر بن الخطاب رطاقية ووجد عليها، وانكسر، وشكا حاله إلى النبي والمسئة من إعراض عثمان وأبي بكر رطاقية عن الزّواج بابنته حفصة رطاقية ، فقال النبي والمسئة ، من إعراض عثمان وأبي بكر رطاقية عن الزّواج عثمان من هي خير من حفصة )، لعمر: (يتزوّج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوّج عثمان من هي خير من حفصة) لعلّ عمر بن الخطاب رطاقية لم يدرك في أول الأمر ما قصده النبي والمسئلة ، فلبث عمر ليالي بعد ذلك، فإذا بالنبي والمسئلة يخطب «حفصة» لنفسه، فزوّجه عمر إيّاها، وهذا مصداق ما قاله النبي والمسئلة : (يتزوّج حفصة من هو خير من عثمان)، كما زوّج الرسول والمسئلة عثمان بن عفّان رطاقية ، وكان هذا مصداق قوله والمسئلة : (ويتزوّج عثمان من هي خير من حفصة).

وبعد أن تم هذا الزواج المبارك .. لقي أبو بكر رطيق عمر بن الخطاب رطيق بعد أيام، فقال له أبو بكر: لعله كان في نفسك شيءٌ عليّ، حين لم أرجع إليك جواباً في حفصة؟، فقال عمر: نعم، قال: فإنه لم يمنعني من ذلك، إلا أني قد علمت أن رسول الله وهكذا قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله المسلم أله الله سبحانه لتكون زوجة النبي المسلم ، تقتبس من أنواره، وتنهل من علمه، بها حباها الله من ذكاء وفطنة، وعبادة وطاعة، فرضي الله عنها، وبذلك تحققت فرحة عمر

<sup>(</sup>١) انظر القصة كاملة في طبقات ابن سعد، والاستيعاب (١/ ٥٨٤) وأسد الغابة (٥/ ٥٢٥) والإصابة (٧/ ٥٨٢).

بن الخطاب وابنته حفصة وعليه الباد الصحابة يد رسول والمسلم وهي تمتد لتكرم عمر بن الخطاب، بشرف المصاهرة منه عليه الصلاة والسلام، وتمسح عن حفصة آلام الترمل والفرقة، إكرامًا لهجرتها وصبرها، ولزوجها المهاجر المجاهد الشهيد، وكان زواجه والمسلم بحفصة سنة ثلاثٍ من الهجرة، على صداق قدره أربعائة درهم، وسِنُّها يومئذ عشرون عاماً، وهكذا حظيت حفصة بنت عمر بن الخطاب والخياب الشرف الرفيع، بدخولها بيت النبي والنبي المسلمة النبي المسلمة ال

وحَصَل أنّ النبي رَبِيْ اللّه على الله التراب، وقال: «ما يعبأ الله بعمر وابنته»، فنزل جبريل عليته من الغد، يُعلِم رسول الله والله و

وقد وَعَتْ حفصة رَعِلْتُهُم مواعظ الله حقّ الوعي، وتأدّبت بآداب كتابه الكريم حقّ التأدّب، وقد عكفت على القرآن تلاوةً وتدبرًا وتفهم وتأملاً، ممّا أثار انتباه أبيها الفاروقِ عمر بن الخطاب رَعِلْتُه ، إلى عظيم اهتهامها بكتاب الله تبارك وتعالى، مما جعله يوصى بالمصحف الشريف الذي كُتب في عهد أبي بكر الصديق رَعِلْتُهُم ، وكتابته كانت على

<sup>(</sup>۱) روى الجملة الأخيرة منه الحاكم في المستدرك ( ٢٥٣، ٦٧٥٤) عن قيس بن زيد وأنس رَوَّهُمَّا وحسنه الألباني، انظر صحيح الجامع (٢٥١)، وأما القصة في أوله فرواها الطبراني بنحوها في كبيره (٢٩١/ ٢٩١ – ٨٠٤) (٣٣/ ١٨٨ – ٣٠٠) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٥١) من حديث عقبة بن عامر وفي إسناد الطبراني عمرو بن صالح الحضرمي، لم يعرفه الهيثمي، وهو كها قال فإنّه بعد البحث لم نجده في كتب الرجال.

العرضةِ الأخيرة، التي عارض جبريل بها النبي ﷺ مرتين في شهر رمضان من عام وفاته، أوصى عمر بن الخطاب بهذا المصحف إلى ابنته حفصةَ أمِّ المؤمنين!

فصار هذا الأمر من أعظم مناقبها رَحِلِيُّهَا: اختيارُها لتحفظ النسخة الأولى من المصحف الشّريف، والتي جمعها أبو بكر رَحِليُّها، من أفواه الرجال، ومن الأكتاف والرّقاع! بعد أن مات أكثر القرّاء، وظلت معها تلك الوديعة الغالية حتى خلافة عثمان رَحِليُّها ، حيث أرسل أمير المؤمنين عثمان بن عفّان رَحِليِّها إلى أم المؤمنين حفصة رَحِليُّها أن أرسلي إلينا بالصُّحُف، ننسخها في المصاحف، وحلف لها ليردتها إليها، فأعطته، فعرض المصحف عليها، فردّها إليها، وطابت نفسه، وأمر الناس فكتبوا المصاحف.

تلك هي الوديعة الغالية!! تخيّلوا معي أيّها الإخوة والأخوات: كانت معها النسخة الوحيدة الفريدة من القرآن الكريم .. أيّ شرف وأيّ منزلة وأي منقبة، فحفظتها حفصة بكل أمانة، ورعتها بكل حفظ وصيانة، فحفظ لها الصحابة والتابعون وتابعوهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك الذكر الجميل، الذي تُذكر به كليّا تذاكر المسلمون جمع المصحف الشريف في مرحلتيه: في عهد الصديق أبي بكر رَجُالِيَّة، وفي عهد ذي النورين عثمان رَجَالِيّة.

وبعد حياةٍ حافلةٍ بالذّكر وقراءة القرآن، والعبادة والقيام والصّيام، توفيت حفصة وَ اللّه على الله على الله على المعمر الستّين، وشيّعها أهل المدينة إلى مثواها في مقبرة البقيع، مع أمهات المؤمنين وَ الله على الله ع



من واجبنا نحن كمسلمين أن نعرف أسهاء أمهاتنا ، وأحوالهن وصفاتهن ، كيف لا وهن زَوجاتُ مباركات، ونِساء عظيهات، وقدوات جليلات، إضافة إلى أن الحديث عنهن جانب من الحديث عن النبي والحديث عنه أطيب حديث، فإليكم أيها الإخوة تعريفٌ ميسرٌ عن أحوال إحدى تلك النساء العظيهات، التي ارتضاها رسول الله ورجًا له، ألا وهي: أمُّ المؤمنين الوجيهة صفيّة بنت حيي بن أخطب واليها كانت يهودية، فأبوها سيد بنى النضير، مِن ذرّيّة هارونَ أخى موسى النها.

تنقل لنا أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رطيعيًا، حادثة وقعت لها قبل إسلامها، فتقول: (كنتُ أحبَّ ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، فلما قدم رسول الله والله عليه المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي وعمي مغلّسَين، فو الله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس) خرجا كي يريا هذا الرجل، الذي ظهر في جزيرة العرب ويزعم أنّه نبي، ويأتيه نبأ السهاء!! ما خبر هذا الرجل أصادقٌ أم كاذب؟ ما صفاته؟ ما شهائله؟ تقول: (فأتيا كالّين ساقطين يمشيان الهويني، فهششتُ إليهما، فوالله ما التفت إليّ واحد منهما، مع ما بهما من الغمّ، فسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: «أهو هو؟»، قال: «نعم والله»، قال عمي: «تعرفه بنعته وصفته؟»، قال: «نعم والله»، قال: «فما في نفسك منه؟ »أجاب: «عداوته والله ما بقت أبدًا») (١).

<sup>(</sup>١) انظر السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٣٦٣).

هؤلاء هم اليهود؟ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴾ [المؤمنون:٦٩] لقد جاء ذكر اسم «محمّد» في الإنجيل: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ اللَّهُ عَمْدِهُ فَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٤]، الكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٤]، لكنه الجحود والإنكار!

فلمّ كان الصّراع بين اليهود وبين النبي والله يوم خيبر، قُتل «كنانة» زوج صفيّة بنت حيي بن أخطب، وأُخذت هي مع الأسرى، فاصطفاها رسول الله والنفي لنفسه، وخيّرها بين الإسلام والبقاء على دينها قائلاً لها: (اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي -أي: تزوّجتك-، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك)، فقالت صفيّة: «يا رسول الله، لقد هويتُ الإسلام، وصدّقت بك قبل أن تدعوني، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إليّ من العتق وأن أرجع إلى قومي» (۱) أسلمت هذه المرأة العاقلة الذّكية، ثم إن رسول الله والتقل والتمر، فكان وجعل عتقها صداقها (۱)، وكانت الوليمةُ في زواجِها: السّمن والأقط والتمر، فكان زواجاً ميسَّراً مباركاً، وكان هدف رسول الله وقومها، ويضاف إلى ذلك إيجاد رابطة مكانتها، وتعويضُها خيراً ممن فقدت من أهلها وقومها، ويضاف إلى ذلك إيجاد رابطة المصاهرة بينه وبين اليهود، لعله يخفّفُ عداءهم، ويمهّدُ لقبولهِم دعوة الحق.

<sup>(</sup>۱) انظر الطبقات االكبرى لابن سعد: (۸/ ۱۲۳) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : ( البخاري ١٥٣٩ ، ومسلم ١٣٦٥ ) من حديث أنس رَجُلِيُّه .

عن أنس رَوَاتِي قال: (رأيت رسول الله رَالِيَّيْ يُحوِّي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب) (١)، ورأى رسول الله وليُّيِّ بعيني صفية خضرة فقال: (ما هذه؟)، فقالت: إني رأيتُ - أي في المنام - كأنّ القمر أقبل من يثرب، فسقط في حجري، فقصَصْتُ المنام على ابن عمي ابن أبي حقيق، فلطمني! وقال: تتمنين أن يتزوجك ملك يثرب! (٢).

ومن تلك المواقف أنّ يوماً من الأيام قامت أمّنا: «حفصةُ بن عمر» زوجُ النبيّ ومن تلك المواقف أنّ يوماً من الأيام قامت أمّنا: «حفصةُ بنت حيي بن أخطب بأنهّا بنتُ يهوديّ، وذلك من باب الغيرة بين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه: (٢١٢٠)، ومعنى يحوي لها: جعل تحتها على سنام الراحلة كساء محشواً يحفظها من السقوط ويريحها بالإسناد إليه.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح ابن حبان (١٩٩٥) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٦٧ – ١٧٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٣٧ – ١٨١٦٨)، قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٩٢٢ مرسلاً) والطبقات الكبرى (٢/ ٣١٣، ١٢٨/٨) وذكره الحافظ في الإصابة ( ٧/ ٧٤١)، وحسَّن إسناده مع إرساله .

ومن مواقفها الدالة على حلمها وعقلها، ما ذكرته كُتب السير من أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب رعولي شنتكي صفية، فقالت: إن صفية تحبُّ يوم السبت، وتصل اليهود، فبعث عمر يسألها عن هذين الأمرين، فقالت أمّ المؤمنين صفية: أما يومُ السبت فلم أحبُّهُ منذ أبدلني الله به يومَ الجمعة، وأما اليهود فإنّ لي فيهم رحماً فأنا أصلها، سبحان الله حتى بعد إسلامها، لم ينقطع اتصالها بأهلها من يهود بني النّضير، بل كانت تزورهم، وتصل رحمها فيهم، وهذا من حُسن أخلاقها، وكهال عقلها ثم إنّ صفية سألت تلك الجارية: ماحملكِ على ما صنعت؟ قالت الجارية: الشيطان، فقالت صفية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله! (٢) من منّا يستطيع أن يُقابل الإساءة بالإحسان؟ قلةٌ هم الذين يملكون القدرة على فعل هذا ألا وهم العظهاء!

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٨٩٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، والمشكاة ( ٦١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الاستيعاب (١/ ٢٠٥) وغيره .

ولم تكن رَوْقِهُمَ تدّخر جهداً في النصح وهداية الناس، ووعظهم وتذكيرهم بالله - عز وجل - ومن ذلك أن نفراً اجتمعوا في حجرتها، يذكرون الله تعالى ويتلون القرآن، حتى تُليت آيةٌ كريمةٌ، فيها موضع سجدة، فسجدوا، فنادتهم من وراء الحجاب قائلة: «هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟» (١).

ولقد عايشت رَجِيْقِهَا عهد الخلفاء الراشدين، حتى أدركت زمن معاوية رَجَيْقِهَ، ثم كان موعدها مع الرفيق الأعلى سنة خمسين للهجرة؛ لتختم حياةً قضتها في رحاب العبادة، دون أن تنسى معاني الأخوة والمحبة التي انعقدت بينها وبين رفيقاتها على الدرب، موصيةً بألف دينار لعائشة بنت الصديق (٢)، وقد دفنت بالبقيع، فرضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين.

<sup>(</sup>١) انظر حلية الأولياء (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر سنن البيهقي الكبرى (١٢٤٣١).

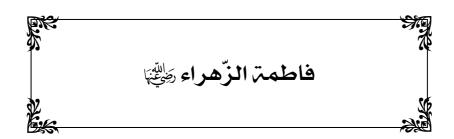

جاء في صحيح البخاري: أنّ رجلاً من الأنصار كان يعاتب أخًا له، ويلومه على شدّة حيائه، ويطلب منه أن يقلل من هذا الحياء، حتى كأنّه يقول: قد أضرّ بك -الحياء-! فمرّ رسول الله ويولي عليها فسمع كلام الرّجل، فقال له: (دعهُ، فإنَّ الحياء من الإيهان) (١). «الحياء»: ذلك هو الخُلق الذي يَبعث الإنسان على فعل كل مليح، وترك كلّ قبيح، فهو من صفات النّفس المحمودة، التي تستلزم الانصراف من القبائح وتركها، وهو من أفضل صفات النفس وأجلّها، وهو من خلق الكرام، وسمة أهل المروءة والفضل.

أيّها الإخوة والأخوات: حديثنا اليوم عن «فاطمة الزّهراء» على عن فاطمة بنتِ الحبيب والمنتخ إنّها امرأة وأي امرأة إا امرأة ما عرف التاريخ بعدها من يُقاربها؛ فضلاً عمّن يساويها منزلة ورفعة وسمواً، جُمِعَتْ لها المحاسنُ كلّها، فصُبّت عليها صباً، فأتّى لفصل مثلِ هذه الفصول أن تأتي عليها، وقد عَجَز البنان عن تعدادها، كما عَجَز اللسان عن تردادها! ولكني أستميحها عذراً في ذكر قطرات من بحر محاسنها، وشذرات من حلل مناقبها، أهديها إلى كل فتاةٍ مسلمة، تريد القدوة الصالحة، والأسوة الناصحة، والمُثلُ الناصعة.

وَأَينَ منْ كانتِ الزَّهراءُ أُسوتها ﴿ مَمَّن تَقفَّت خُطَى حَمَّالةِ الحَطَبِ

<sup>(</sup>١) متفق عليه : (البخاري ٢٤، ٥٧٦٧، ومسلم ٣٦) من حديث ابن عمر رَعِالْجُهَا .

إنها فاطمة البضعةُ النبوية، الزهراءُ الطاهرة، العابدةُ الساجدة البتول: المنقطعة إلى الله بالعبادة إنّه حديثٌ عن الحياء في حياتها، رُوي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أنّ فاطمةَ بنتَ رسول الله والله وال

سبحان الله! إنّها تحملُ همّ الحياء حتى بعد الوفاة! شغلها الحياء، فجعلها تفكر فيها بعد الموت، تفكر في أمر قلّ أن يفكر فيه إنسان! نعم تقول فاطمة وَ هذا الكلام في أواخر أيّام حياتها، وقد علمت من أبيها محمد وشيئة أنّها أولُ أهله لحوقًا به، فكيف تكون جنازتها بهذه الصورة! وتخرجُ أمام الرجال في وضح النهار! سبحان الله! ما الذي يحملها على الحياء إلى هذه الدّرجة؟ هل سيظهر من جسدها شيءٌ: وجهٌ أو ظفرٌ، قدمٌ أو ساقٌ لا أبداً! وهل ستخرج متبرّجةً أو سافرةً كلا، وفوق كلّ هذا فهي بنت النبي وسيئية لكنه عقلٌ يفكّر في الحياء!

المجدُ يشرفُ في ثلاث مطالع \* في مَهد فاطمةٍ فَما أعلاها هي بنتُ من هي زوجُ من هي أمُّ من؟ \* من ذا يداني في الفخار أباها هي ومضةٌ من نورِ عينِ المصطفى \* هادي الشُّعوب إذا ترُوم هُداها

فلمّ ارأت فاطمة وَ وَاللّهُ عِذَا الشيء، فرحت فرحًا عظيماً، وقالت: (ما أحسن هذا وأجمله، تُعرف به المرأة من الرجل) (السبحان الله! عجيبٌ أمر هذه المرأة العفيفة الطّاهرة الحييّة تفرح لأنّها توصّلت إلى وسيلة لتستر جسدها! ليس حالَ حياتها، بل بعد وفاتها! فأين نساء المسلمين اليوم اللاتي يفرحن بجديد الأزياء، وحديث الموضات! ويبحثن في بطون المجلات ومواقع الإنترنت، عن كلّ ما يخدش الحياء والله المستعان، ثمّ تواصل فاطمة كلامها قائلةً: (فإذا متُّ أنا فاغسليني أنتِ وعليّ، ولا يدخُل عليَّ أحد) إنها وصية غاليةٌ، حينها حصرت العَسل في: زوجها على رعايّ ، وأسهاء زوج أبي بكر رعايّ لها عيائها،

وفعلاً لمّا ماتت فاطمة وُضع على جنازتها جرائد رطبة، لتستر جسدها، فكانت وَيُليُّهُم أوّلَ من غُطِي نعشُها من النساء في الإسلام، على الصفة المذكورة في هذا الخبر! وورد في أنّه: لما توفيت فاطمة رَيِليُّهُم جاءت عائشة تريد أن تدخل عليها، فمنعتها أسهاء

<sup>(</sup>١) وفي روايةٍ أنَّها قالت لأسماء بعد ما شاهدت صنيعها : « ستركِ الله كما سترتني » . سير أعلام النبلاء ( ٢/ ١٣٢ ) .

زوج أبيها، فأتت عائشة أباها وقالت: إنّ هذه الخثعميّة تحول بيني وبين ابنة رسول الله ورج أبيها، فأتى إلى وقد جعلت لها مثل هو دج العروس! فاستغرب أبو بكر رَافِيْقِينَ هذا الفعل، فأتى إلى زوجه أسهاء بنت عُميس، وسألها قائلاً:

يا أسهاء ما حملك على أن منعت أزواج النبي اللها أن يدخلن على ابنته، وجعلتِ لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا أُدخل عليها أحداً، وأريتُها هذا الذي صنعتُ وهي حيّة، فأمرتني أن أصنع ذلك لها، حينها قال أبو بكر رَوَاتِيْ لزوجه: فاصنعي ما أمرتْكِ، ثم انصرف، وغسلها عليٌ وأسهاء رَوَاتِيْهَا (١).

لله درُّها! ما أكمل حياءها !! وليس هذا مما يُستغرب منها، فهي من قد عرفنا؛ إنها السيدة فاطمة، وتلك قصّتها مع الحياء، تحمل همّ ستر جسدها بعد موتها، هذا الأمر جعلني أفكّر قليلاً: فكيف كان الحياء بها، وهي تمشي على الأرض؟

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢٧٢١) ، علّق الشيخ الألباني على هذا الأثر في جلباب المرأة المسلمة ص ١٣٥ بقوله: «فانظر إلى فاطمة بَضعة النبي والمسلمة عنه استقبحت أن يصفَ الثوبُ المرأة وهي ميتة! فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح ، فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر ، اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة التي تصف نهودهن وخصورهن وألياتهن وسوقهن وغير ذلك من أعضائهن ، ثم ليستغفرن الله تعالى ، وليتبن إليه ، وليذكرن قوله والمسلمية : «الحياء والإيان قُونا جميعًا ، فإذا رُفِع أحدهما رُفِع الآخر ».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : (البخاري ٥٧٦٦، ومسلم ٣٧) من حديث عمران بن حصين رَجُوْتُهُ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه : (٣٧) من حديث عمران بن حصين ريجي بأطول مما تقدّم .

قريتها؟ لا. سيدةُ نساء الدّنيا؟ لا. سيدة نساء العالم؟ لا. (فاطمة سيدةُ نساء أهل الجنة) (١) ، فهل نأخذ من هذه السيدةِ العظيمةِ درسًا في الحياء؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۲٤)، والترمذي في سننه: (۳۷۸۱)، والحاكم في مستدركه: (۲۲۲۱، اخرجه أحمد (۲۲۲٤)، والترمذي وهو من حديث حذيفة روالي ، كما صححه الألباني: (صحيح الجامع: ۱۳۲۸، والسلسلة الصحيحة: ۷۲۹).



إبراهيم بن سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هو آخر أبناء النبي النبي والنبي النبي النبية النبية النبية إبراهيم فرحًا عظياً، كان الله يقبّله ويشمّه، يقول الله في الله علامٌ، فسميته باسم أبي إبراهيم .... ) (١)، وفي اليوم السابع من مولده حلق النبي المائة شعره، وتصدق بمقدار وزنه فضة على المساكين.

بردة خولة بنت المنذر من بني عدى بن النجار، فكانت ترضعه، وكان رسول الله والله الله يأتيه في بني النجار، وزوج مرضعة إبراهيم هو: أبو سيف البراء بن أوس، وكان حدّاداً.

ولم يَعِشْ «إبر اهيم» طويلاً فقد توفي وهو ابن ثمانية عشر شهراً، وفاضت روحه بين يدي النبي والناي والنائد ، فحزن عليه حزناً شديداً، عن أنس بن مالك رطاعي النائد و والنائد والنائد المعالمة عن أنس بن مالك والنائد المعالمة المعا رَسُولِ اللهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ) أي الحدّاد (وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُ ) أي أن أبا سيف كان زوج مرضعته (فَأَخَذَ رَسُولُ اللهَ ﴿ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ﴾ هذا في حياة إبراهيم، كان النبي رائية يقبُّله ويشمُّه، وهو من رحمته رائية بأبنائه، فأين الآباء عن هذه المعانى؟ القبلة لها دورٌ فعّال في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته، بل القبلة تسكّن ثورانَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه : (٢٣١٥) من حديث أنس رَطِيْقَيْه .

الطفل وغضبَه، بالإضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحبّ بين المربّي والمتربي.

يقول أنس رَوَاتِي : (ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ) أي يخرجها ويدفعها وقت الموت، أي في حالة الاحتضار (فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ وَلَيْتَ تَذْرِفَانِ) أي تدمعان، ولمّا رأى الصحابة هذا المشهد، تعجّبوا! كيف يبكي النبي وَلَيْتَ على وفاة ابنه (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ رَوَاتِي : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله الله الله والله وَلَيْتِ مِنْ وَعُلْ النبي وَلَيْتُ ، أي الناس لا يصبرون على المصيبة، وأنت يا رسول الله وَلَيْتَ تفعل كفعلهم! فهاذا قال الحبيب وَلَيْتَ ؟ (فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ) أي هي رقة القلب على كفعلهم! فهاذا قال الحبيب والمنتوزي وعدم الصّبر، يقول أنس: (ثُمَّ أَنْبَعَهَا بِأُخْرَى) أي فقدان الولد، لا ما توهمت من الجزع وعدم الصّبر، يقول أنس: (ثُمَّ أَنْبَعَهَا بِأُخْرَى) أي أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى، هذا الحديث يفسّر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، ثمّ قال وَلَيْنَ تَدْمُعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْرُونُونَ) (۱).

فإذاً البكاء على فقدان القريب والحبيب، أمرٌ حسنٌ مستحبٌ، وهو لا ينافي الرّضا بقضاء الله وقدره، بشرط أن يكون رحمةً بالميّت، لا لفوات حظّه منه! وأمرٌ ينبغي الانتباه إليه، فمثلاً: انظروا إلى الفضيل بن عياضٍ، لمّا مات ابنه عليٌّ ضحك! وقال: «رأيتُ أنّ الله قد قضى، فأحببتُ أن أرضى بها قضى الله به» (٢)! الرسول والميّلة مات ابنه

رد) متفق عليه : ( البخاري ١٢٤١، ومسلم ٢٣١٥) من حديث أنس رَطِيْقَيه .

<sup>(</sup>٢) تسلية أهل المصائب (١/ ٢٠٢).

فبكى، وهذا الرّجل الصالح مات ابنه فضحك رضاً بقضاء الله وقدره، أيّ الموقِفَينْ أفضل؟

سئل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عَنَشْه ، فأجاب: «حَالُهُ حَالٌ حَسَنٌ بِالنّسْبَةِ إِلَى الْهُلِ الْجُزَعِ -يقصد تصرّف الفضيل بن عياض - ، وَأَمَّا رَحْمَةُ اللّيْتِ مَعَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَحَمْدُ اللهِ تَعَالَى كَحَالِ النّبِيِّ مَلَيْتُ فَهَذَا أَكْمَلُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُعَكَانَ مِنَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصُوا وَحَمْدُ اللهِ تَعَالَى كَحَالِ النّبِيِّ مَلَيْتِ فَهَذَا أَكْمَلُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُعَكَانَ مِنَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَقَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَقَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَالمُرْحَمَة » (1) ، سبحان الله! كلامٌ عظيم، ضحك الفضيل بن عياض عند وفاة ابنه: تصرّفٌ حسنٌ بالنظر إلى الرضا بقضاء الله وقدره، لكنه تصرّفٌ افتقد الرّحة، نعم الرحمة بالولد! أمّا حبيبنا محمدٌ والوّض بفقد جمع بين الرحمة بالولد! أمّا حبيبنا محمدٌ والوّضا بالقدر، بكى ودمعت عيناه، وقال: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ بين الرحمة بالولد، والرّضا بالقدر، بكى ودمعت عيناه، وقال: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَشَيْنَ فَهُدْيُ النبي مَنْ فَوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُثُرُونُونَ) فَهَدْيُ النبي مَنْ فَكُونُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُثُولُونَ) فَهَدْيُ النبي مَنْ فَيْ أَلِي المَهْدِي، وطريقه أقوم طريق، وسنته أحسن سنة مُنْ مَنْ مَنْ وطريقه أقوم طريق، وسنته أحسن سنة مُنْ مَنْ اللهدي، وطريقه أقوم طريق، وسنته أحسن سنة مُنْ اللهدي، وطريقه أقوم طريق، وسنته أحسن سنة مُنْ المَدْي المِنْ المَنْ الْمُومِ المَنْ الْمُونُ الْمُونِ الْمُؤْلِونَ الْمُومُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُولِ الله المَنْ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْل

فيا أيّها الإخوة الكرام: إنّ المؤمن المحمود: هو الذي يجمع بين الرّحمة والصبر، أمّا من يتجاوز ذلك إلى لطم الخدود وشقّ الجيوب والنحيب والنياحة، فقد أخطأ وخالف، وجزع وبالغ؛ لأنّ هذه الأفعال إنّها هي من أفعال الجاهلية، لا تناسب المسلم الذي يرضى بقضاء الله وقدره، ويؤمن بالله وحسن تدبيره، يقول النبي السيسية (لَيْسُ مِنَا لَطُم الْخُدُودَ، وَشَقَ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بدَعْوَى الجُاهِليّة) (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : ( البخاري ١٢٣٢ ، ومسلم ١٠٣ ) من حديث ابن مسعود ريايتي.

بل حال المسلم الصّادق، كما أخبر الله تعالى في كتابه: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوْفِ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ الصَّابِرِينَ الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا لَمُ مُ مَلُونَ مُ إِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ مَا لَوْلَهُ إِلَى اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَالمَونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن الأمور الغريبة التي حصلت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي والشيرة ، أنّ الشمس انكسفت، ومن العقائد الجاهلية التي كانت منتشرة عند الناس في تلك الفترة: أنّ الشمس إذا انكسفت، أو القمر إذا انخسف أنّه يوم ميلاد رجلٍ عظيم أو وفاة رجلٍ عظيم، فلمّا وافق كسوف الشمس يوم وفاة «إبراهيم»، سارع الناس للقول بأن الشمس قد كسفت حزناً على وفاة «إبراهيم»!، وهنا خرج النبي وهنا للنّاس، وجمعهم ليعلّمهم درسًا في التوحيد، فعن المغير بن شعبة وفيق قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله) (١)، وفي روايةٍ أنّه قال: (إنها آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ...) (٢).

وهكذا أثبت النبي الله بأنّ الأحوال الفلكيّة لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضيّة، فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد بأنّ سنن الطبيعة والقوانين الربّانية تتغير لموت إنسان أو لولادته! والأخطر من ذلك، أنّ مثل هذه المعتقدات قد أدت بكثير من الناس

<sup>(</sup>١) متفق عليه : ( البخاري ٩٩٦ وهذا لفظه ، ومسلم ٩١٥) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : ( البخاري ٣٠٣١، ومسلم ٩٠١) من حديث أم المؤمنين عائشة، رَطِيْهَم،

إلى اعتقادهم أنّ الأجرام السهاوية تتصرّف بحياة الناس! حتى يقول قائلهم: (مُطِرْنا بنوء كذا وكذا) بدل أن يقول: (مُطرنا بفضل الله ورحمته) (١)، فالمسلم الصّادق يتعلّق دائمًا بالله عزّ وجل.

<sup>(</sup>۱) أخرج الشيخان في صحيحيها (البخاري ۲۱، ومسلم ۷۱): من حديث زيد بن خالد الجهني ولي أخرج الشيخان في صحيحيها (البخاري ۵۱، ومسلم الا): من حديث زيد بن خالد الجهني والله ألله والله والكوكب من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب).



ما زال حديثنا مستمراً عن العظهاء من الرجال والنساء. واليوم -بإذن اللهسنقف على حياة السيدة زينب رضي بنت محمد والني ومواقفها العظيمة في نصرة الحبيب
والغريب أنّ الدّارس لحياتها، يرى العجب، كيف أنّها قدّمت نصرة الرّسول والوقوف معه، على أن تعيش في بيت زوجها آمنة مطمئنة! فقد ضحّت بالحياة الهنية والعيش الرغيد، ورضيت بالاضطهاد والهجرة والتشريد في سبيل الله، ونصرة للدّين! فها قصّتها، وطلقها، وطلقها ؟

تقدّم «أبو العاص بن الرّبيع» للزواج من السيّدة زينب رَوْجَهَا وهو ابن خالتها: هالة بنت خويلد أخت خديجة، فوافق النبي رَوْجَهَا ، وتمّ الزّواج ونُحرت الذبائح وأقيمت الولائم، وكانت فرحة كليهما لا توصف ، عاشت السيّدة زينب حياة سعيدة في كنف زوجها، وكانت خير الزوجة الصالحة الكريمة لأبي العاص، وكان هو خير الزوج الفاضل الذي أحاطها بالحب والأمان، وشاء الله تعالى أن يكون ثمرة هذا الزواج السعيد طفلين أنجبتهما زينب رَوْجَهَا الأول: على بن أبي العاص الذي توفي صبياً، وكان رسول الله والمن قد أردفه وراءه يوم الفتح، والثاني: أمامة بنت أبي العاص، والتي تزوجها على بن أبي طالب رَوْجَهَا فاطمة الزهراء، رَوْبَهَا .

نزل الوحي على النبي والله في فأسلمت زوجه خديجة وبناتها الأربع: السيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والهين ونطقن بالشهادتين، وقرّرن الوقوف إلى جانب

أبيهن الله المعادق الأمين قبل كل شيء، فأسلَمْن دون تردّد، وهذا أقل ما يمكن فعله، أبوهن، وهو الصادق الأمين قبل كل شيء، فأسلَمْن دون تردّد، وهذا أقل ما يمكن فعله، أسلم عدد قليل من رجال مكة من أمثال أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام ، وهم من الذين أيدوه وتقاسموا معه ظلم قريش وبطشهم.

أمّا زوجها «أبو العاص» فكان مسافراً للتجارة، ولدى عودته سمع من المشركين بأمر الدين الجديد الذي يدعو إليه محمد وألي منه وأخذ يردّد أقوال المشركين في الرسول وينه، في تلك اللحظة! وقفت السيدة زينب وألي موقف العظماء، موقف الأبطال، أخبرت زوجها بأنها أسلمت وآمنت بكل ما جاء به محمد وشركه! والم تقف عند هذا الحدّ، بل دعت زوجها إلى الإسلام، لكنّه أصرّ على كفره وشركه! قائلاً: «إنّي أكره أن يُقال: إنّ زوجك خذل قومه، وكفر بآبائه إرضاء لامرأته»!

ولمّا كانت موقعة بدر قرّر أبو العاص الوقوف ضد رسول الله ولمّ تاركاً زوجته وطفليه في مكة، غير آبه بزوجته وطلبها البقاء منه في مكة، وعدم المشاركة مع المشركين! وشاء الله أن تنتهي تلك المعركة بانتصار المسلمين، ويقع «أبو العاص» أسيراً في أيدي المسلمين، ولمّا بلغ أهلُ مكة خبر فداء الأسرى، بعثت السيّدة زينب بفدية لتخليص زوجها، بعثت بهالٍ معه قلادة ! وهذه القلادة لها ذكريات في نفس رسول الله ولي أنه القلادة قد كانت لخديجة بنت خويلد، أدخلتها بها على أبي العاص حين بني على زينب فلمّا رأى رسول الله وقال وقال وقال القلادة عرفها، فرق لها رقة شديدة ، وقال وقال المحابه : فأطلقوه ،

فأخذ عليه العهد أن يخلي سبيل زينب إليه، ففعل) (١) وبعَثَ بالسّيدة زينب إلى أبيها والمُّيَّةُ فَعُلَا والمُّيَّةُ فَالمُدينة المنورة.

وحصل أنّه قبل فتح مكة، وبينها كان «أبو العاص» عائداً في قافلة من الشّام إلى مكة، حاملاً معه أموال قريش التي أؤتمن عليها، تعرضت لقافلته سرية بقيادة زيد بن حارثة رطيتي، وتمكنت من الحصول على كل ما تحمله تلك السرية من مال ومتاع، وهرب عددٌ من رجال القافلة وكان أبو العاص واحداً منهم، وخشي أبو العاص على أموال قريش التي كان قد أؤتمن عليها، فلم يجد إلا أن يتوجّه إلى المدينة ليلاً ليستجير بزوجه: السيدة زينب، فأجارته عليها، فلم النبي والين الله المدينة ليلاً لبنته فقال: (أي بُنيّة أكرمِي مَثواهُ) (٢) سبحان الله! هل هذه أخلاق عامّة البشر؟ إنّها أخلاق الأنبياء، إنّها أخلاق الأنبياء، إنّها أخلاق العظاء! ثمّ قال لها: (ولا يخلص إليك، فإنك لا تحلّين له ما دام مشركاً).

اجتمع رسول الله والمسلطة على الصحابة الله على المسلطة وقد الأموال عليه، وقال: (إنّ هذا الرجل منّا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له مالاً، فإن تُحسنوا وتردّوا عليه الذي له، فأنا أحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فأنتم أحقّ به)، فاتفقّ الصحابة جميعاً على إعادة المال لأبي العاص كاملاً دون نقصان، رجع أبو العاص بالمال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن إسحاق في " السيرة " : ( ٢ / ٣٠٧ - ٣٠٨) ومن طريقه أبو داود ( ٢٦٩٢) و وسن طريقه أبو داود ( ٢٦٩٢) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود : ( ٢٦٩٢) ، وقال في إراواء الغليل : ( سكت عليه الحاكم ثم الذهبي وإسناده حسن ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٠٣٨)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٢٦ - ١٠٥٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١٧٩٥٧) وفيه محمد ابن إسحاق صاحب السيرة، قال البيهقي في السنن عقب إيراد الحديث: هكذا أخبرنا -أي شيخه الحاكم - في كتاب المغازي منقطعاً وحدثنا به في كتاب المستدرك عن يزيد عن عروة عن عائشة قال: صرخت زينب فذكره.

إلى مكة، وأعطى كل واحد من قريش نصيبه من المال، ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام، إلا أن تظنوا أني إنها أردتُ أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم، وفرغت منها أسلمت».

جمع أبو العاص متاعه وعاد إلى يثرب، قاصداً مسجد الرسول المسلام، وبعد إسلام بالرسول المسلام، وبعد إسلام بالرسول المسلام، وبعد إسلام أبي العاص أعاد الرسول المسلام ينكاحه الأول، وقيل إنه أعيد إليها بنكاح جديد (۱)، وعاشا معاً من جديد والإسلام يجمعها، فرضي الله عنها.

ومضت الأيام، وبعد عام من التئام شمل الزّوجين أبي العاص والسيدة زينب وعليها، وبعد أن عاشا حياةً كريمةً سعيدةً في دار الإسلام مع ولديها: أمامة وعلي، بدأ المرض يزداد على السيدة زينب وَ الله وظلّت زينبُ لازمة الفراش فترة طويلة، حتى وافتها المنيّة وسلّمت أمرها لله سبحانه وتعالى في العام الثامن للهجرة، وحزن رسول الله وتزن عظياً، وحزن معه زوجها أبو العاص وَ الذي وافته المنيّة بعد أربع سنواتٍ من وفاة زينب، وَ الله عليهاً.

أيّها الإخوة والأخوات: إنّ في قصة السيّدة زينب عبرة، وفي حياتها عظة حين قدّمت رضا ربّها على رضا زوجها، وضحّت بمحبّة زوجها، من أجل محبّة دينها ونبيّها قدّمت رضا روجها وكفره، وقفت بجانبه وقت الحاجة، فكانت سبباً في إسلامه رَوْقِيّ

\_\_\_\_

(١) انظر القصة كاملة في البداية والنهاية: (٣/ ٣٣٢).

كثيرٌ منّا في حياته اليوميّة، قد لا تكون لديه الجرأة الكافية، لتقديم طاعة الله ورسوله على طاعة المخلوقين، وتقديم رضا الله تعالى على الحاجات الشخصيّة والمصالح الدّنيوية، أمّا العظماء فلهم شأنٌ آخر!



مع شروق فجر الرّسالة المحمّدية .. أشرَقتْ نفس «رقيّة » رَوَيْقِهُ الله الله والهدى والإيهان ، ولحقَتْ بركب أهل التقوى والإسلام ، وُلدت هذه السيّدة الهاشمية، ونَشأت قبل بعثة أبيها محمد والمينية ، وقد استمدّت من أمّها «خديجة» كثيراً من الشائل والخصال ، فكانت واحدةً من حبّات العقد الفريد، والدّر النضيد، في البيت النّبوي الطاهر، الذي أذهب الله عنه الرجس، وطهّره تطهيراً ، فيا ترى من هذه الجوهرة ؟ وهل أتاك خبرُها ؟ وهل طرق سمعُك حديثُ صبرها ؟ وقصّة إيهانها وجهادها ؟

هي ثانية بنات رسول الله والمينية ، المهاجرة العظيمة ، صاحبة الهجرتين ، وأمُّها خديجة خير النساء ، صاحبة الفضل العظيم ، والمقام الرفيع ، كان إسلام «رقيّة» مع آل بيت النبي والمينية : خديجة واخواتها جميعًا روايتها ، وبايعت رسول الله والمينية ، هي وأخواتها حين بايعه النساء (١).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ( ٣٦ / ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) عُتيبة بن أبي لهب هو الوحيد من أبناء أبي لهب الذي لم يسلم ومات مشركًا ، أما عُتبة فقد أسلم يوم فتح مكة ، هو وأخوه مُعتب ، ولم يهاجرا من مكة ، وقد شهدا غزوة حنين ، وثبتا مع رسول الله ويومئذ فيمن ثبت من أهل بيته وأصحابه ، وأصيبت عين مُعتب يومئذ .

الحق ، حتى بدأت قريش كلّها الحرب على الإسلام ونبي الإسلام! وكان من مكرهم أن أرادوا إشغال النبي والمالية بنفسه وأهله! فقام أبو لهب إلى ابنيه ، وقال لعُتبة وعُتيبة: «رأسي من رأسَيْكُما حرامٌ ، إن لم تفارقا ابنتَي محمّد » ففارق عتبةُ رقيّة قبل الدخول (۱).

ما أقسى هذا الطّلاق الظالم! الذي وقع بغير وجه حقٍ ، لكن السيدة «رقيّة» تحمّلت ذلك في صبر وإيهان ، ويقين في الله المنّان ، ومكثت بعده في بيت أبيها ، تشاركه هموم الدعوة ، وتشاطره أذى المشركين ، هي وأمّها وأخواتها ، فعوّضها الله تعالى خيرًا ، وأبدلها زوجًا تقيًّا ، صالحا كريمًا ، وسيم الطلعة ، مبشّرًا بالجنّة! إنّه عثمان بن عفان رَوَاليّنه .

ولما اشتد النبي النبي الله العادل ، الذي لا يُظلم عنده أحد ! فتحر السلمون أرض الحبشة ، حيث هناك الملك العادل ، الذي لا يُظلم عنده أحد ! فتحر ك المسلمون إلى أرض الحبشة ، وكان عثمان بن عفان وزوجه رقية وَالله الول من هاجر في سبيل الله تعالى (٢) ، وهناك .. استقر الزوجان ، وأسسا حياتها الزوجية ، وبعد أن مرت بها الأيام ، في هناء ووئام ، استقبلا في فرح جلي ، طفلَها البكر : «عبد الله » والذي كان يُكنى به عثمان بن عفان .

وبعد أن سرت الشائعات ، بأنّ أذى المشركين للمسلمين قد ارتفع ، لدخول عددٍ من رجالا لها في الإسلام ، اشتاق المهاجرون الى العودة الى البلد الحرام ، فتهيئوا للرّحيل إلى مكة على عجل ، وكانت السيدة رقية وزوجها الصحابي الجليل عثمان بن عفان من العائدين إلى مكة ، فاجئها الخر الأليم ، بأنّ العائدين إلى مكة ، فاجئها الخر الأليم ، بأنّ

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات : (١٤/٩٥) ، سير أعلام النبلاء للذهبي : (٢/٩٥) .

<sup>(</sup>٢) السيّدة رقية وزوجها عثمان رَهُلِيُّهَمّا ، ممّن هاجرا الهجرتين ، الأولى والثانية إلى الحبشة .

أمَّها وأمّنا جميعًا أمَّ المؤمنين خديجة قد توفيت ، وانتقلت إلى جوار ربّها ، فها كان منها إلا الصبرُ الجميل ، ولم يطل بها المقامُ في مكة المكرمة ، فهاجرت إلى المدينة النبويّة ، مع جموع المهاجرين .

وهناك .. في المدينة ، سعدتْ السيدةُ رقيّةُ بقرب الأنصار ، الذين وصفهم الله تعالى بالكرم ، وأثنى على إيشارهم ، فهم الذين زكّاهم المولى بقوله : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن فَبَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْمِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، عَلَى أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، وفي المدينة المنورة ، كان ابتلاءٌ آخر في انتظارها ، ألا وهو فقدان الولد! نعم .. توفي ابنها الصغير : عبدُ الله ، وهو لا يزال في السادسة من عمره ، أمّا عن سبب وفاته ، فقد ورد أنّ الديكًا نقره في وجهه ، فطمر وجهه وتورّم ، فمرض ثمّ مات (١٠)!

بكَتْه أمّه رقيّة ، وبكاه أبوه عثمان ، وافتقد جدّه محمدٌ والله على يكن لرقيّة سوى الصبر ، وحسنِ التجمّل به، ولكن كثرة ما أصابها في حياتها من مصائب وأحزان ، وهموم وآلام ، كان لذلك الأثر في أن تمتدّ إليها يد المرض والضعف ، فأصيبت بمرض الحصبة (٢)! ولزمت الفراش ، فجلس بقربها الزوج الكريم : عثمان بن عفان والله يمرّضها ويرعاها .

وفي السنة الثانية للهجرة ، خرج المسلمون لقتال مُشركي مكة في غزوة بـدر ، بعـد أن دعاهم النبي والثانية للخروج ، فأراد عثمان را والتانية أن يلبي نداء الجهاد ، ويسارع لامتثال

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (٨/٣٦)، سير أعلام النبلاء للذهبي: (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر : (٢٩٨/٤).

أوامر القائد ، إلا أنّ رسول الله والله الله المرة بالبقاء بجوار زوجته رقيّة ، التي كانت تعالج ما يشبه سكرات الموت ، فامتثل عثمان رطاقية هذا الأمر أيضًا بنفس راضية !

ثم بعد صراع السيدة رقية وَلَيْنَ مع هذا المرض، لحقت بالرفيق الأعلى، وكانت أول من لحق بأم المؤمنين خديجة من بناتها، ومن المفارقات الغريبة في حياتها.. أنّ أمّها خديجة توفّيت، ولم ترها رقيّة، لأنها كانت في الحبشة، ثمّ توفيت رقيّة في المدينة، ولم تر أباها رسول الله وين مع أصحابه الكرام، يُعلون كلمة الله، فلم يشهد دفنها وينه . دفنت وينه البقيع، وانهمرت لفراقها الدّموع، وما أن سوّي الترابُ على قبرها، إذا بزيد بن حارثة قد قدم من بدر، مبشّرًا أهل المدينة بالانتصار العظيم للمسلمين في غزوة بدر (۱)، وجاء النبي والمنه أن معلم بالخبر، فودّع ابنته رقيّة ودعا لها، وشيّعت المدينة كلها رقية بنت محمد والله عنها وأرضاها.

<sup>(</sup>١) وقد ضرب رسول الله ﷺ لعثمان بن عفان رضي بسهم في غنائم بدر ، وعدّه ممن حضرها .



إنّ الحديث عن أمّ كلثوم بنتِ محمد والله اليس حديثًا عن فتاة مجهولة ، أو سيدة مغمورة ، إنّه حديثٌ عن البضعة النبوية الرّابعة ، سليلة بيتِ النبوة والشّرف ، ابنة محمد سيّد البشر والمصطفى والله الله بالخنة ، فزوجُها ذو النورين عثمان بن عفّان رَوْقَه ، الذي شرّفه الله بالزواج من ابنتي المصطفى والله معطاء ومع السيدة أمّ كلثوم ، بنت محمد سيّد ولد آدم ، ستكون رحلتنا – بإذن الله – معطاء معطار ، في هذه الصّفحات ، نسترُوحُ عبير الرّيحان ، ليطيب الحديث عن سيرتها العطرة .

هي أمّ كلشوم بنت رسول الله وأمّها السيدة خديجة أم المؤمنين واليّه وأمّها السيدة خديجة أم المؤمنين واليّه وأسلمت مع أمّها وأخواتها واليّه واليعت رسول الله والتّه والتّه مع أخواتها حين بايعه النساء () مع بزوغ فجر الدّعوة الإسلامية ، ولما بلغت أمّ كلثوم وأختُها رقية واليّه مبلغ الزواج ، خطبها : عُتبة وعتيبة ، ابنا أبي لهب ، كما سبق معنا في سيرة السيّدة رقيّة ، فتمّ الزواج .. لكنّه لم يدم طويلاً! فما كاد رسول الله واليّه واليّه واليّه واليّه والله واليّه واليّه واليّه واليّه واليّه واليّه والم الله واليّه واليّه والمّه واليّه واللّه واليّه واليّه واليّه واليّه واليّه واليّه والله واليّه والله واليّه واليّه واليّه والله واليّه والله واليّه واليّه واليّه واليّه والله والله والله واليّه واليّه واليّه والله والله واليّه والله واليّه والله واليّه وا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد: (٨/٣٧).

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات : ( ١٤/ ٩٥ ) ، سير أعلام النبلاء للذهبي : ( ٢/ ٢٥٠ ) .

ورَوى بعضُ أهلِ السّير: أنّ « عُتيبةَ بنَ أبي لهبٍ » كان ممّن يؤذي النبي اللّيَّةِ ، فآذاه مرةً وشقّ قميصه! فدعا عليه رسول الله الله الله عليه مسلّط عليه كلبًا من كلابك ) فعدا عليه الأسد وقتكه ، في تجارةٍ له بالزرقاء من أرض الشام (').. لكنّ هذه القصّة فيها كلامٌ من حيث ثبوت السّند ، لكنّ الذي ثبت أنّ عُتيبة مات على كفره وشركه ، على عكس بقيّة إخوانه ، الذي أسلموا وحسُن إسلامهم .

نعود إلى سيّدتنا أم كلثوم وَ التي عاشت مع والدَيْها ، بعد ذلك الطّلاق الظالم ، ثم تزوجت أختُها السيدة رقية عثمانَ بن عفّان وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، وبقيت السّيدة أمُّ كلثوم مع أختها فاطمة الزّهراء ، بقرب أبيها وأمّها .. وهكذا عاشت هذه السيّدة الصّابرة ولايتها في صميم معركة الاضطهاد الأولى ، وذاقت طعم الأذى ، وتجرّعتِ الألم المرّ! في ذروة إيذاء المشركين للمسلمين ، ولا ننسى حصار الكفّار لبني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب ، وقد بلغ بهم الجوع مبلغه ، فكانت السيّدة أم كلثوم ويليّها في كلّ تلك المواقف الصّعبة صابرة محتسبة ، تراعي أمها السيدة خديجة ولي التي كانت قد أنهكتها الأحداث ، فكانت وفاتها بعد ذلك! نعم .. توفيت المجاهدة العظيمة خديجة وصبرت المجاهدتان أمُّ كلثوم وفاطمة ، على ألم الفِراق وقسوة الوداع! ووقف الأبُ الحزين والزوجُ المكلومُ الله يواسي بناته .

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب الكمال ٢ / ٢٤٢ ، والأثر أخرجه الحاكم ٢ / ٥٣٩ ، من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن العباس بن الفضل الأنصاري، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كذا قالا، مع أن العباس بن الفضل الأنصاري قال فيه الحافظ في " التقريب ": متروك، واتهمه أبو زرعة .

وعندما تمادى كفار قريش في إيذاء النبي وإيذاء من آمن معه من المسلمين ، أتى الأمر الرّباني بالهجرة إلى المدينة المنورة ، فهاجر رسول الله والله وال

وأثناء غزوة بدرٍ ، كانت وفاة السيدة رقية رطيقها ، شقيقة أمّ كلثوم رطيقها ، والتي كانت زوجًا لعثمان بن عفّان رطيقها ، وبعد أن مضت الأحزان بفراقها ، قام النبي ورقية ورقية ابنته أمّ كلثوم لعثمان بن عفان رطيقها ، في ربيع الأول سنة ٣ للهجرة ، وأصبح عثمان بن عفّان رطيقها بن عفّان رطيقها السيّدة رقية ، يُسمى ب : «ذي النورين» ، وهو شرفٌ وتكريمٌ لم يحظ به غيره من الصحابة ، وعاشت رقية مع عثمان في خير حياة ، وقد شاهدت رايات الإسلام ترتفع يومًا بعد يوم ، ورأت ما قام به زوجها من جهود في خدمة الإسلام ، وظلت معه ستّ سنوات ، ولكنها لم تلد له شيئًا (٢).

ثم داهم المرضُ السيّدةَ أم كلثوم ، فلزمت الفراش حينًا من الزّمن ، ثم كان موعدها مع الموت في شهر شعبان سنة تسع من الهجرة (") ، وتألم الأب را المالية لهذا المصاب ، وأمر أمّ عطية أن تغسلها وترًا ، وأعطاها إزاره لتكفّنها به ، ووقف النبي را المناه على قبرها دامع

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي: (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد: (٣٧/٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

العينين ، حزين القلب ، حُزناً على فراقِ ابنته الغالية أم كلثوم ، أخرج البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رَوَّتِي أنّه قال : (شَهِدْنَا بِنتَّا لِرَسُولِ اللهِ مَرَّاتِينَ ) يقصد أمَّ كلثوم ، (وَرَسُولُ اللهِ مَرَّاتِينَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ) سبحان الله .. إنّها الرحمة ! رحمة الأب بفقد أبناءه ، ثمّ قال وقيل معناه : لم يجامع أهله ، (فَقَالَ أَبُو يُقَارِفُ اللَّيْلَةَ ) أي لم يفعل ذنبًا كبيرًا ولا صغيرًا ، وقيل معناه : لم يجامع أهله ، (فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ وَلَيْنَ : فَانْزِلُ ) أي انزل في قبرها (فَنزَلَ فِي قَبْرِهَا) (١) فقبرها ، ونستفيد من هذا الجديث : مدى رحمة النبي وقيل بأبنائه ، يبكي لفراقهم ، لكن هذا البكاء ليس فيه نياحةٌ ولا جزعٌ ، بل فيه الصّبر على قضاء الله تعالى وقدره .

وبعد أن دَفَن رسول الله وَاللَّهُ وَصَحَالِتِهُ اللَّهُ وَمِعْنَا وَإِيّاهَا فِي الجُنة إِنَّ شَاءَ اللهُ تعالى ، ورزقنا جميعًا حبَّ محمد والله وحبّ الله وصحابته الكرام .. عليهم رضوان الله جميعًا .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: ( ١٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) حكاه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ( ٨/ ٣٨) ، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء نقلاً عنه: ( ٢ حكاه ابن سعد في الطبراني في المعجم الكبير: ( ١٨٤٩٣) بلفظ: ( لـو كـان لي عَـشرٌ لزَ وَجتُكهُنَّ) .



هي وقفةٌ مع عملاقٍ من عمالقة الإسلام، وبطلٍ عظيم من أبطال هذه الأمة، اشتهُور بأنه أسد الله ورسوله والمرابي المحالة والملقة الإسلام المجاهد حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الإمام البطل المجاهد حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الإمام البطل الضرغام -أسد الله - أبو عامرة، وأبو يعلى القرشي الهاشمي المكي، ثم المدني البلاريّ الشهيد، عمُّ الحبيب والحيث ، وأخوه من الرضاعة، ما إن أعلن إسلامه حتى بدأت مرحلةٌ جديدةٌ من حياته، يذود فيها عن حمَى الدين، وينشر الدعوة، فقد أعزه الله بالإسلام، وأعز الإسلام به، وأصبح متنفسًا للضعفاء، وشعر المسلمون بأن هناك قوة ستحميهم بعد الله -تعالى -، فاندفعوا نحو الإسلام، وبدأت ثمار تلك البطولة لحمزة تظهر، فأصبح يشقّ طريق الدعوة.

وانظروا أيّها الإخوة: كيف أسلم هذا الجبل؟ مرّ أبو جهل برسولِ الله وسلّه ومنه عند الصفا فآذاه ونال منه، وسبّه وشتمه، ورسول الله وسلّه ساكتٌ لا يكلمه، ثم تجرّأ أبو جهل وضربه بحجرٍ في رأسه، فَشَجّهُ حتى نزف منه الدّم! ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة، فجلس معهم، وكانتْ مولاةٌ لعبد الله بن جُدْعَان في مسكنٍ لها على الصّفا ترى ذلك، حينها أقبل حمزة بن عبد المطلب من القَنَص مُتَوشّعًا قوسه، فأخبرته المولاة بها رأت من أبي جهل.

فغضب حمزة -وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمةً - فخرج يسعى، لم يقف لأحد؛ مُعدًا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، فلما دخل المسجد الحرام قام على رأسه، وضربه بالقوس فشجّه شجّة منكرة، قائلاً له: أتشتمُ ابنَ أخي وأنا على دينه؟ فثار رجال من بني مخزوم -وهم حيُّ أبي جهل - وثار بنو هاشم -حيّ حمزة - فقال أبو جهل: دعوا أبا عهارة، فإني سببتُ ابنَ أخيه سبّاً قبيحاً! وكان إسلام حمزة في أول الأمر أنفة رجل، أبى أن يهان مولاه، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى، واعتز به المسلمون أيها اعتزاز (۱).

ثمّ بعد ذلك لقد كانت لحمزة وَالله مواقفُ تسطَّرُ بهاءٍ من ذهب، وتُكتبُ بأحرفٍ من نور، حضنها التاريخ بين دفتيه؛ ليخبر بها أجيال المستقبل؛ لكي يستفيدوا من تلك المواقف الغابرة الماضية، فوالله لو حلفنا بين الركن والمقام لحلفنا: «أنّه لم تعرف البشرية جيلاً مثل جيل الصحابة، نبلاً وعدلاً، عزةً وتضحية، إيهاناً وصدقاً ... وَالله وأرضاهم أجمعين »، وانظروا معي -أيّها الإخوة الكرام - ماذا يثمر معنى البطولة الحقة في نفوس البشر: فأول سرية خرج فيها المسلمون للقاء العدو، كان أميرها حمزة بن عبد المطلب، وأول رايةٍ عقدها رسول الله والله والله المراهم المسلمين كانت لحمزة، ويوم التقى الجمعان في غزوة بدر كان الدور كبيرًا لحمزة!

تلك المكارم لا قَعْبان من لَبَنٍ هذا \* وهكذا السيفُ لا سيفَ ابنِ ذي

وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا \* وهكذا يَعْصِفُ التوحيدُ بالوَثَن

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (١/ ١٨٩).

وفي غزوة أُحُد يقول سعد بن أبي وقاص رَوْقَيْ : (كان حمزة يقاتل يوم أُحُد بين يدي رسول الله ويقول بسيفين ويقول: أنا أسد الله)، هكذا صال حمزة بن عبد المطلب بسيفه ميمنة وميسرة، مجاهداً في سبيل الله، ومدافعاً عن كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»، وبينها هو كذلك، كان هناك من يترصّدُ له ليقتله، وذلك لأن حمزة رَوْقَيْ كانت بغيته المنشودة، فبقتله يذوق وحشي طعم الحرية كها وعده مولاه جبير بن مطعم، حيث يقول وحشي: «ورأيت رجلاً إذا حمل لا يرجع حتى يهزمنا، فقلت من هذا؟ قالوا: حمزة، قلت: هذا حاجتي»!

كانت شهادة حمزة رطاقيه على يد وحشي قبل إسلامه، حيث ضربه بحربته؛ لتستقرّ في أحشاء البطل وتنفذ من خلفه، فسقط شهيدًا رطاقي، ولم يكتف المشركون بقتله، بل مثّلوابه رطاقيه ، بقروا بطنه، وجدعوا أنفه، وقطعوا أُذُناه! فوقع الخبر على الحبيب والمُنات كالصاعقة، وأقسم أن ينتقم من فُلُول قريش، فيُمثّل بسبعين منهم إن أقدره الله عليهم، فنزل قول الله تعالى: ﴿ يَشَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٨٨٣) وقال :صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

فإمّا حياةٌ تسرّ الصديقَ \* وإمّا مماتٌ يغيظُ العِدَا

بكتْ عينيّ وحُقَّ لها بكاها \* وما يُغنِي البكاءُ ولا العَويلُ على أسدِ الإله غداة قالوا \* أحمزة ذاكم الرجل القَتِيلُ أصيب المسلمون به جميعاً \* هناك وقد أُصِيب به الرسولُ

تصوّر الآن لو أنّ رجلاً قتلَ أحبّ الناس إليك، وأعزّهم عليك، ثمّ جاءك مستسلمًا لدعوتك، وأنت الدّاعية، هل تنسى ما ذرفتَ من ماء العين على قريبك؟ وما

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٤٨٨٤) من حديث جابر رَافِي وصححه الألباني ، انظر الصحيحة (٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر قصة مقتل أسد الله حمزة رَوَالَيْنَ كاملة كما يحكيها وحشي نفسه في صحيح البخاري حديث رقم (٢) انظر قصة مقتل أسد الله حمزة رَوَالَيْنَ كاملة كما يحكيها وحشي نفسه في صحيح البخاري حديث رقم

ومن الكرامات العظيمة التي حصلت لهذا البطل ولمجموعة من الصّحابة، أنّه قبل سنوات أتى سيلٌ من الماء جهة قبور شهداء أحد، مما أدّى إلى انكشاف بعض القبور! حتى يقول الشيخ محمود الصّوّاف عَنَهُ أنّه دُعي فيمن دُعي من كبار العلماء لإعادة دفن شهداء أحد من الصّحابة ، يقول هذا الشيخ: «كنتُ ممن أعاد دفن الصّحابة، فكانت أجسادهم باقية كما هي! لم تتغير ولم تتعفّن ولم تتحلّل! وممّن دفنتُ : دفنتُ حمزة بن عبد المطلب روسي ، وكان روسي ضخم الجثّة » فإن قلت كيف عرفه؟ عرفه لأنّه كان مقطوع الأنف والأذنين، بطنه مشقوقٌ، وقد وضع يده على بطنه، يقول الشيخ محمود الصّواف: «فلما حرّكناه ورفعنا يده، سال الدم! وانبعثت رائحةُ المسك!» سبحان الله! بعد ألف وأربعمائة سنة يحصل هذا (۱)!

نسأل الله تعالى أن يرزقنا عيش السّعداء، وموت الشّهداء، ومرافقة الأنبياء .. اللهم آمين.

<sup>(</sup>١) ذكر هذه القصة الأستاذ طارق سويدان في بعض أشرطته السمعيّة ، ولكن الموضوع في حاجة إلى توثيق أكثر .



ما زال حديثنا عن العظاء من الرّجال والنّساء، وضيفتنا اليوم سيّدةٌ هاشميّة! مربيةٌ حازمة، شجاعةٌ جزلة، صحابيّةٌ باسلة، كانت أول امرأةٍ قتلت مشركاً في الإسلام، أخرجت للمسلمين أول فارس سلّ سيفاً في سبيل الله! أظنّكم قد عرفتموها إنها صفية بنتُ عبد المطلب رَحِيْقَهُ الهاشميةُ القرشية، عمةُ رسول الله رَافِيَةُ ، أختُ حمزةَ بنِ عبد المطلب رَحِيْقَهُ ، أسلمت قبل الهجرة، وهاجرت إلى المدينة النبويّة .

الشّرفُ يكتنفُها من كلّ النّواحي ، والمجدُ يحيط بها من كل جانب، فأبوها: عبدُ الطلب بن هاشم، جدُّ النبي النّي وزعيم قريش ، وأمها: هالة بنت وهيب، ابنة عم آمنة بنت وهب والدة الرسول النّي ، وزوجها الأول: الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن حرب، وقد توفي عنها، وزوجها الثاني: العوَّام بن خويلد، أخو خديجة بنتِ خويلد زوج النبي النبي ، وابناؤها: الزبيرُ بن العوام على حواريُّ رسول الله النّي ، وأحد المبشّرين بالجنّة (۱)، والسّائب بن العوّام على شهد بدرًا والخندق وغيرهما، واستشهد باليامة (۲).

عندما بَعث الله نبيّه محمدًا وَالنَّيْنَ بِالرِّسالة الخالدة ، والدِّين الحقّ ، أمره بأن يبدأ بذوي قرباه : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] ، فقام الحبيب وَالنَّيْنَ فيهم خطيباً ، وأخذ ينادي بأعلى صوته : (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ الله

<sup>(</sup>١) سبر أعلام النبلاء: ( ١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر : الإصابة في معرفة الصحابة (٢) ١١٥ ).

شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهَّ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهَّ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهَّ لا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللهَّ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحُمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللهَّ شَيْئًا) (١).

نرى النبي النبي النبي المنبي في هذه الصّيحة الدعويّة، كيف خصّ عمّته صفيّة بالنّداء، المكانتها وفضلها، وشرفها وقُربها، فها كان منها رطبي الأول من المؤمنين المصدّقين، وما للهدى، وأقبلت على النّور، فكانت صفيّة في الرعيل الأول من المؤمنين المصدّقين، وما أسلم من عمّات النبي النبي المنبي سواها (٢)! عند ذلك جمعت صفية المجد من أطرافه: سُؤدَدُ الحسب، وعزّ الإسلام، ولقد بايع الرسول المنبي الصحابيات على الإسلام -وما مست يدُه يد امرأة منهن وكانت عمته صفية رطبي معهن، فكان لبيعتها أثرٌ واضح في حياتها، يليانها بالله سبحانه ورسوله المنبي ومعروفها لزوجها، وحفاظها على نفسها، وأمانتها وإخلاصها في القول والعمل!

سبحان الله! نحن عندما نذكر صفية بنت عبد المطلب يتبادر إلى ذهننا: مبدأ الحزم والجدِّ، والشَّجاعة والإقدام، وقوة النَّفس والشخصيَّة! وكان من غريبِ خبرها، وعجيب تربيتها، أنها أنشأت ابنها: «الزبير» على الحزم والخشونة، والشدّة والبأس، وجعلت لَعِبه في بري السهام وإصلاح القسيِّ، ودأبت على أن تقذفه في كل خُوفَة، وتُقحمه في كل خطر، فإذا رأته أحجم أو تردّد، ضربته ضرباً مبرحاً، وحتى أنّ أحد

<sup>(</sup>١) متفق عليه : (البخاري ٢٦٠٢، ومسلم ٢٠٦) من حديث أبي هريرة رَطِيُّتِيه .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (٢/ ٢٧٠).

أعهامه عاتبها في ذلك! حيث قال لها: «ما هكذا يُضرب الولد، إنك تضربينه ضربَ مُبغِضةٍ لا ضرب أمّ »، فارتجزت قائلة:

## مَنْ قَالَ قَد أَبغضتُه فَقَد كَذَبْ \* وإنَّمَا أَضربُه لَكِي يَلَبْ ويأْقِ السَّلَبْ (١)

وإن أردنا التحدّث عن ميدان نصرتها لدينها، والدّفاع عن نبيّها والدّفيّ كثيرة، ما يزال يذكرها التاريخ، في صفحاته المشرقة ، وأسطره المُنوِرَة ، بلسان نديّ بالإعجاب، رطيبٍ بالثناء، وحسبنا من هذه المواقف: ما كان منها من موقفٍ بطولي فريد في غزوة أحدٍ، حيث خرجت مع جند المسلمين، في ثُلةٍ من النساء جهاداً في سبيل الله - تعالى-، فجعلت تنقل الماء، وتروي العطشي، وتبري السهام ، وترقُب المعركة بمشاعرها كلّها!

ولما رأت السيدة صفية رَافِينَ المسلمين ينكشفون عن رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) انظر : الإصابة في معرفة الصحابة ( ٤/ ٧-٨ باب ذكرمن اسمه الزبير) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي : ( ١/ ٤٥ ) .

هنا، فقالت صفيّة: (تنح لا أمَّ لك)، فقال ابنها: (إنّ رسول الله ﷺ يأمرك أن ترجعي)، فقال فقالت صفيّة: (وَلِم ؟! إنه قد بلغني أنه مُثلً بأخي وذلك في الله -عزّ وجل- قليل)، فقال له الرسول ﷺ: (خلِّ سبيلها يا زبير)؛ فخلّى سبيلها.

ولما وضعت الحربُ أوزارها وقفت صفية على أخيها حمزة، فوجدته قد بُقِر بطنه، وجُدع أنفه، وشُوِّه وجهه، فاستغفرت له، وجعلت تقول: (إن ذلك في الله، لقد رضيت بقضاء الله، والله لأصبرن، ولأحتسبن إن شاء الله)، ثمّ رثته قائلة (١):

دَعاه إلهُ الحقِّ ذو العَرشِ دَعوةً \* إلى جنَّةٍ يَحيَا بها وسُرورِ لِحمزةَ فَذَاكَ ما كُنَّا نُرجِّي ونرتَجي \* يومَ الحيشرِ خَيرُ مصيرِ

هكذا أعطتنا هذه السيدةُ الهاشميةُ درسًا في الصبر عند البلاء، لا عويلٌ ولا جزعٌ ولا نياحةٌ ولا لطمٌ ، بل الرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله، حقًا .. لقد كانت هذا المرأة العظيمة مثلاً فذًا للمرأة المسلمة، المؤمنة الصّادقة ، الصّابرةِ المحتسبة ، الشجاعة الحازمة، العاقلة الباسلة ، لم تهزّها المحن والشدائد ، توفيت رَافِينَهُمْ في خلافة عمر بن الخطاب رَافِينَهُ سنة عشرين للهجرة، وقد بلغت من العمر ثلاثًا وسبعين سنة، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَافِينَهُ ودُفِنت في البقيع (٢)، فرضي الله عنها وأرضاها.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن كثير (٣/١١٨).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي: ( ٢/ ٢٧١ ) .



في عام الرّمادة، وحيث أصاب العباد والبلاد قحطٌ وبيل، خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رطي والمسلمون معه، إلى الفضاء الرّحب يصلون صلاة الاستسقاء، ويتضرّعون إلى الله الرحيم أن ينزل عليهم الغيث والمطر، فوقف عمر روي في وقد أمسك يمين العباس بن عبد المطلب راضي ، ورفعها صوب السهاء، قائلاً: (اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِينًا فَاسْقِنا) (١)، وهذا الفعل يُسمّى عند العلهاء: التوسّل بدعاء الرّجل الصّالح، أي تطلب من الرّجل الصّالح الحيّ أن يدعو لك.

وفعلاً لم يغادر المسلمون مكانهم حتى جاءهم الغيث، وهطل المطر، يزفّ البشرى، ويمنح الريّ، ويخصِب الأرض، وأقبل المسلمون على العباس يعانقونه ويصافحونه قائلين: «هنيئاً لك ساقي الحرمين» (٢)! فمن كان ساقي الحرمين هذا؟ إنّه أبو الفضل العبّاسُ بن عبد المطّلب، عمُّ رسول الله الله الله عمل منظراً، وأجهرهم صَوْتاً، والإسلام، كانَ مِنْ أطولِ الرِّجالِ، وأحْسَنِهم صُورَةً، وأبْهَاهُم منظراً، وأجهرهم صَوْتاً، مع الجِلْم الوافِر، والسُّؤدُدِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه : (٩٦٤، ٣٥٠٧) من حديث أنس رَطِيْهُهُ .

<sup>(</sup>٢) انظر الاستيعاب (١/ ١٤٦) والوافي بالوفيات : (١٦/ ٣٦١) .

كان أكبر سناً من النبي المنتي العلي الله ولل قبل عام الفيل بِثلاثِ سِنيْنَ، قيل له مرّة: أَنْتَ أَكْبَرُ أَوِ النّبِي النّبِي الله الله الله والصداقة أكْبَرُ أَو النّبِي الله والله والصداقة بينها، إلى جانب خُلق العباس وسجاياه التي أحبها الرسول الكريم المنتي ، فقد كان وصولاً للرحم والأهل، لا يَضِنُ عليها بجهد ولا مال، وكان فطناً إلى حد الدّهاء، وله مكانة رفيعة في قريش، وكان الرسول الرسول العباس بن عبد المطّلب، أجُودُ قريشٍ كفًا، سجاياه، حتى قال عنه المنتي : (هَذَا العباسُ بنُ عبدِ المطّلب، أجُودُ قريشٍ كفًا، وأوصلُهًا) (٢).

فكان العباس رَوَالِيَّهُ مُحسناً لقومه، سديد الرأي، واسع العقل، مولعاً بإعتاق العبيد، كارها للرّق، وكانت له سقاية الحاج وعهارة المسجد الحرام – وهي أن لا يدع أحدًا يَسُبُّ في المسجد أو يقول هُجْراً (٢)، وله رَوَالِيَّهُ موقفه المشهود في بيعة العقبة الثانية: عندما قدم مكة في موسم الحاج وفد الأنصار، ثلاثة وسبعون رجلاً وسيدتان؛ ليعطوا الله ورسوله بيعتهم، وليتفقوا مع النبي وليُّن على الهجرة إلى المدينة، أنهى الرسول واليُّن إلى عمّه العباس رَوالِيُّهُ وهو عمّه العباس رَوالِيُّهُ وهو يومئذ على دين قومه.

<sup>(</sup>١)رواه الحاكم في المستدرك (٥٣٩٨) وسكت عنه، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٢٥٦) وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد (١٥٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (١٦١٠) وابن حبان في صحيحه (٧٠٢٥) والحاكم (٨١٧٤) وأبو يعلى (٨٢٠) وقال محققه: إسناده جيد، والبزار (١٠٧٧) والنسائي في الكبرى (٨١٧٤) بنحوه، وفي المجمع: فيه محمد بن طلحة التيمي وثقه غير واحد، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم: (٣٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الثعالبي (٢/ ١٢١)، وتاريخ دمشق (٢٤/ ١١٨).

فاجتمع الأنصار في الشّعب سرَّا، ينتظرون قدوم النبي وَلَيْكُ ، فقدم عليهم الرسول ومعه عمه: العباس بن عبد المطلب وليُّك ، الذي أحبّ أن يحضر أمر ابن أخيه، ويتوتّق له، وكان أول متكلم! تكلم ليشرح لهم بكلّ صراحةٍ خطورة المسئولية التي ستُلقى على كواهلهم، نتيجة هذا التحالف، حيث قال: (يا معشر الخزرج: إنّ محمدًا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممّن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزّ من قومه ومنعةٍ في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بها دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحمّلتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم ترون أنكم مُسْلِمُوه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه، فإنّه في عزّ ومنعةٍ من قومه وبلده)، كلهات قليلة، لكنها واضحةٌ أوصلت الرّسالة إلى الأنصار.

وأمّا ما يتعلّق بإسلام العباس رَوِيْقِينه ، فإنّه لم يعلن إسلامه إلا قبل فتح مكة، وقد شارك في غزوة بدر، لكن مع المشركين، فوقع العبّاس رَوِيْقِيه أسيراً، وقال: «إِنِّي كُنْتُ مُسْلِماً قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اسْتَكْرَهُوْنِي» أي أن مشركي مكة أجبروني على المشاركة، فقال النبي قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْهُورُ أَمْرِكَ فَقَدْ (اللهُ أَعْلَمُ بِشَأْنِكَ، إِنْ يَكُ مَا تَدَّعِي حَقّاً، فَاللهُ يَجْزِيكَ بِذَلِكَ، وَأَمَّا ظَاهِرُ أَمْرِكَ فَقَدْ

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده : (٣٣١٠) وفي مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن البيهقي الكبري ( ١٧٩٢٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٦/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٢١٢) من حديث أم المؤمنين عائشة رَالَّهُمَّ وقال عنه الذهبي في السير: (٣/ ٩٢) إسناده صالح ، ورواه الحاكم في المستدرك: (٩٢ / ٥٤) من حديث ابن عباس رَوَالَّهُمَّ ولفظه: كان رسول الله والله العباس إجلال الولد والده خاصة خص الله العباس بها من بين الناس، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ولكن ضعفه الألباني كَنَلَهُ ، انظر ضعيف الجامع (٤٥٦٨) والسلسلة الضعيفة (٤٢٦٤). والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب المفرد: ( ٩٧٦ ) وقال الألباني: ضعيف الإسناد موقوف.

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم في المستدرك : (٤٣٤) وصحّحه الذهبي في تاريخ الإسلام (٣/ ٣٧٨).

وورد أن عمر بن الخطاب رطاقية في زمن خلافته، رأى ميزاباً على دار العباس بن عبد المطلب -وهو ما يُوضع على سطح الدار لصرف المياه - وكان هذا الميزاب في طريق الناس وممرهم، فعَمَد إليه عمر رطاقية وقلَعَه، فقال له العبّاس: أقلعته؟ قال عمر: نعم قلعتُه حتى لا يؤذي الناس! فقال له العباس رطاقية : أشهد أن رسول الله والله والله والله يوضعه في مكانه! فبكى عمر رطاقية ثمّ قال للعباس: والله لتصعدن على ظهري ولتضعنه في موضعه! (١).

أيّما الإخوة والأخوات: انظروا إلى هذا الأدب مع النبي المُسَّمَةُ من قبل عمر بن الخطاب رَاتُيَّةً ، في أثرٍ من آثار رسول الله الخطاب رَاتُيَّةً ، في أثرٍ من آثار رسول الله الخطاب رَاتُيَّةً ، أما نحن فيا ترى كيف تعاملنا مع آبائنا وإخواننا المسلمين؟! بل كيف تعاملنا مع كتاب ربنا وسنة نبينا المُسَّلَة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

هذا هو العباس عمّ رسول الله ﴿ وَالذِي أَعتَقَ عند موته سبعين مملوكاً، وعلى كُلِّ حالٍ لوْ كان نبيًّنا ﴿ فَيُ يُورَثُ، لما وَرِثهُ أَحدٌ بعد بِنْتهِ وزوجاتِهِ، إلاَّ العبَّاس! وكانت وفاتهُ: سنةِ اثنتيْنِ وثلاثينَ من الهجرةِ، فصلًى عليهِ عثمانُ بن عفّان رَوَاللَّهِ ، ودُفِنَ بِالبقِيع، فرضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٩٦).



إنّ في الدنيا ذكرياتٍ لا يُمَلّ حديثها، ولا تُسأم سيرتها، بل قد تحلو إذا أعيدت وتكررت، ومن تلك الذكريات : حياة محمد ولله الله الذكريات الغوالي، التي تتألق في غُرة الزمان، ولعلّ من أسطعها وأروعها: هجرة المصطفى ولله من مكة إلى المدينة، تلك الهجرة التي كانت فاتحة الأمل، وبارقة النصر، وطريق العودة له ولأصحابه إلى مكة فاتحين ظافرين، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادً ﴾ [الفصص: ٨٥] يعني إلى مكة.

لما رأى المشركون أصحاب رسول الله بين قد تجهزوا، وخرجوا بالأزواج والندراري جهة المدينة، خافوا خروج رسول الله بين إليهم، ولحوقه بهم، فاشتد عليهم أمرَه، ولم يبق بمكة من المسلمين، إلا رسول الله بين وأبو بكر وعلي ركي المعنى وبعض من اعتقله المشركون كرهًا، فلم كانت ليلة المؤامرة، مؤامرة المشركين لقتل رسول الله بين ، جاء جبريل بالوحي من السّماء، فأخبره بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة! وجاء رسول الله بين إلى أبي بكر نصف النهار، في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال له بين ؛ وجاء رسول الله قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر ركي : الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم)، وأمرة عَائِشَة: فَرَأَيْت أَبَا بَكْر يَبْكِي، وَمَا كُنْت أَحْسَب أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنْ الْفَرَح! وأمر

النبي وَاللَّهُ على بن أبي طالب رَعِلْنَي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة (١)، فم كان من هذا الشَّاب المؤمن إلا أن لبّى طلب النبي وَاللَّهُ اللهُ على اللهُ على هذا؟

الصدّيق رَوْعَيْ يبكي فرحاً، وعليٌ رَوْقِي ينام مكان النبي رَاليَّانَة ! أي محبةٍ هذه للحبيب رَاليَّانَة ؟ بل هو شغفٌ بنصرة الدين! ( الصُّحبة يا رسول الله، النُّصرة يا رسول الله) يُصَاحبُ الحبيب رَاليَّانَة وهو مطاردٌ ؟ نعم ينام مكان الحبيب رَاليَّانَة وهو مطلوبٌ ؟ نعم، مع أنّ هذه النصرة والصّحبة، ليست لرجلٍ ذي ثراء وأموال، وليست لرجلٍ ذاهبٍ في نزهة، إنها صحبةُ ونصرةُ رجلٍ مطاردٍ، مطلوبٌ رأسه، فعلام يحرص الصّحابة على الصحبة والنصرة؟ إنه الإيهان الذي يمتاز به العظهاء! الإيهان الذي يجعل الإنسان مُسخِّرًا نفسه وأهله وماله من أجل الدعوة ومن أجل الهجرة!

ولذلك أقول وبكل ثقةٍ لو سئل علي بن أبي طالب، عن أعظم ليلةٍ في حياته لقال: إنّها ليلة الهجرة! لماذا؟ لأنها ليلة الفداء، ليلة التضحية، ليلة امتحان حرارة الإيهان، واختبار صدق اليقين، إنّها ليلةُ نصرة الحبيب الشيئة وكفى!

يأتي النبي رَالَيْكُ إلى على بن أبي طالب، ويدعوه إلى أمرين: لقضاء الديون ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره بمهمة أخرى، ألا وهي: أن ينام على فراشه ويرصدونه، المجتمع أولئك النفر من قريش، يتطلعون من صِيْر الباب -أي شَقّ الباب- ويرصدونه، ويأتمرون أيهم يكون أشقاها! فخرج رسول الله والمناه المناه على فأخذ حَفنة من البطحاء، فجعل

الطبقات الكبرى: (١/ ٢٢٨)، وفقه السيرة: (١/ ١٦١).

يذروه على رؤوسهم، وهم لا يرونه وهو يتلو: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس:٩].

أمّا علي بن أبي طالب رعياني ، ففي الدّاخل قد لبس ثوب النبي را ، ثم نام مكانه، وأخذ المشركون يرمون علياً بالحجارة -كما كان يُرمى نبي الله - وهو يتضوّر ويتألم! قد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه، مع كلّ هذا الإرهاب والأذى بقي علي رعياني ثابت الجأش، لم يخف ولم يضطرب؛ لأنه بطل! ولأنه عملاق! ولأنه عظيم! فلمّا كان الصّبح، كشف عن رأسه، فرأى المشركون أنّه عليُ بن أبي طالب رعياني ، فأُسقِط في أيديهم، وردّ الله مكرهم!

وأمر النبي وأمر النبي والمناة علياً أن يلحقه بالمدينة، فخرج على والمه إلى المدينة، يمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم المدينة، فأقبل الصحابة على رسول الله يخبرونه بقدوم علي والمني ، فبرقت أسارير وجهه والمني ، ذلك الوجه الأنورُ والجبين الأزهر -بأبي هو وأمي والمني وقال: ادعوالي على بن أبي طالب، قال الصحابة: يا رسول الله، لا يقدرُ أن يمشي! حينها قام النبي وأتاه، فلما رآه اعتنقه وبكى، بكى رحمةً لما بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دماً، عندها سكتت الألسنة، ونطقت الدموع!

إذا اشتبكت دُموعٌ في خدودٍ \* تبيَّن من بَكى ممن تَبَاكى

فتفل النبي رَالَيْنَةُ في يديه، ومسح بهما رجليه، ودعا له بالعافية، فلم يشتكِ علي ويَوْنَيْهُ بعد يومِئذ حتى استشهد رَوْنَيْهُ (١)، ولعلّ من الأهمية بمكان: الإشارة إلى أن دور على

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (٢٨/٤٢)، وأسد الغابة (١/ ٧٩٢).

بن أبي طالب وطلق كان من أخطر أدوار الهجرة، فكان أول فداء في الإسلام، ومن ثم فلا بُدَّ أن يكون هذا الفدائي من طراز فريد، وهو يعلم أن السيوف المسلولة تنتظره في الصباح! وسيظل المسلمون إلى يوم الدِّين عندما يذكرون حادثة الهجرة، يذكرون هذا الفداء وتلك البطولة، التي فاقت كل بطولة، جاد بحياته لماذا؟ لتنتشر دعوة النبي محمد الشاق الإسلام في آفاق الدنيا.

أيّها الإخوة: إنّ حياة أبي السّبطين تتفجر عظمة وإجلالاً، وتضحيةً وإعجازاً، وعلو همته تَنْدَاحُ رحاباً ليس لها أبعاد، تتلألأ عليها بطولات وتضحيات عظام، وأمجادٌ تكاد تحسبها لولا صدق التاريخ أحلاماً وأساطيرَ إنه أبو تراب أبو الحسن، أبو سيديْ شبابِ أهل الجنة، ورابعُ الخلفاء الراشدين، وابنُ عم خاتم الأنبياء والمرسلين، وزوجُ ابنة سيد ولد آدم وحبُّ الله ورسوله ورسوله وحامل رايته، ومولى كلِّ مؤمنٍ ومؤمنة، وحبيبُ أصحاب رسول الله ورسوله واليفُ القرآن والسنة، إنه أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبي طالب بن عبد المطلب، والتها، وأرضاه.

قد شهد علي رضي المشاهد كلها مع رسول الله برسي إلا غزوة تبوك! فقد تخلف عنها! أتدرون لماذا؟ لأن رسول الله برسي أمره بذلك، فأتى إليه بعض الغلمان فأوغروا في صدره، وقالوا له: خلفك رسول الله برسي في النساء والصبيان! فلحق برسول الله برسي وقال له: (يا رسول الله! أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال رسول الله برسي : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي) (١)!

<sup>(</sup>١) متفق عليه : (البخاري ٢٥٤٤ واللفظ له، ومسلم ٢٤٠٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رَايُجَهِ.

قُتل رَجُنِي وهو يصلي في المسجد، قُتِل بطعنة المجرم عبد الرحمن بن ملجم وذلك سنة أربعين للهجرة يوم الجمعة، ومات ليلة الأحد، مات الخليفة العادل، ولكن سيرته لم تحت. مات أمير المؤمنين، ولكن عدلَه وزهده، وورعه وفداءه ما زال نبراساً لكل من يريد أن يحيا حياة الأبطال، حياة المجاهدين، حياة رسولِ الله وأصحابِه، لقد كان في قصصهم عبرة، وما كان حديثًا يُفترى، ولكنه صدقُ سيرة، وإخلاص متابعة، أثمرت سيرة أشبه بأسطورة، عاشها هؤلاء العظاء، وهي رسالةٌ نوجّهها إلى أصحاب الهمم العالية.



حديثنا في هذا الفصل عن: « الحوار »، العملةُ النادرةُ في مجتمعنا، ليس على النطاق العام فحسب! بل حتى على المستوى الضيّق: كالبيت الواحد والجهاعة الواحدة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلّتِي هَى أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ لم يقل بالحسنى، وإنها بالتي هي أحسن، أي بأفضل ما يمكن من الألفاظ والعبارات والأساليب والحجج، وهنا تأتي قضية الحوار بالتي هي أحسن! تبدأ من علاقة الإنسان مع زوجه، مع طفله في المنزل، مع شريكه في العمل، مع رئيسه، مع مرؤوسه، وتنتهي بالحوار العام مع جميع فئات الأمة وطوائفها.

فتعالوا معنا يا أحبابنا إلى مدرسة أهل البيت، لنتعلم الحوار الراقي، فها هو الإمام علي رَوَافِيَّ يبعث عبد الله بن عباس ذات يوم إلى طائفة كبيرة من الخوارج!! وهم الذين قاتلوه وحاربوه، واستحلوا دمه وماله وعرضه!! وكان الرجل يأتيه فيقول: يا أمير المؤمنين إنّ القوم خارجون عليك، فيقول: «دعهم حتى يخرجوا، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني، وسوف يفعلون» (١)، ومع هذا كله لم يمنعه ذلك من إرسال ابن عمه عبد الله بن عباس رَوَافِيُهَمَا ليحاورهم.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ : (أخبار ابن عباس وأبيه)..

وعبد الله بن عبّاس هو: «حَبر هذه الأمة» أي عالمها، ابن عم النبي والله وأمُّ هذا الحبر هي: ثاني امرأة أسلمت بعد خديجة رطيع وهي أم الفضل لبابة بنتُ الحارث الهلالية.

ولد عبد الله بن عبّاس رَوْجَهُمَا قبل الهجرة بثلاث سنين، ونشأ في ظلال النبوة، فلازم رسول الله وروى عنه الأحاديث، وشهد مع علي رَوْجَهُمَ موقعة الجمل وصفين، وكُفّ بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي بها.

قال عمرو بن دينار: «ما رأيت مجلسًا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلالُ والحرام والعربية والأنساب والشعر»، وقال عطاء: «كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب، وناس يأتونه لأيام العرب ووقائعهم، وناس يأتونه للفقه والعلم، فيا منهم صِنفٌ إلا يُقبِل عليهم بها يشاءون»، وكان ابن عباس وَ يُقيّه يُقسّم أيام دروسه على العلوم: فيومٌ للفقه، ويومٌ للتأويل، ويومٌ للمغازي، ويومٌ للشعر، ويومٌ لوقائع العرب، وكان عمر بن الخطاب وَ إِنْ الله الله الله عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: «أنت لها ولأمثالها»، ثم يأخذ بقوله، ولا يدعو لذلك أحداً سواه، لقب به «تُرجمان القرآن»، هيّأه لهذا اللقب، ولهذه المنزلة: استنارة عقله، وذكاء قلبه، واتساع معارفه، كيف لا وقد دعا له المصطفى الله القوله: (اللهم فقهه في الدين، وعلّمه التأويل) (۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه: (البخاري ١٤٣ بلفظ: اللهم فقهه في الدين، ومسلم ٢٤٧٧ بلفظ: اللهم فقهه)، وأما زيادة "وعلمه التأويل" فهي ثابتة عند أحمد وغيره بأسانيد صحيحة، انظر السلسلة الصحيحة للألباني: ( ٢٥٨٩ ).

فكان بحقِّ بدرَ الأحبار، والعينَ المدرار، مفسِّرَ التنزيل، ومبيِّنَ التأويل. المتفرسَ الحساس، والوضيءَ اللباس. مُكرِمَ الجُلَّاس، ومُطعِم الأُناس: عبدَ الله بنَ العباس، ابنَ عم رسولِ الجِنَّةِ والناس المُنْ اللهِ اللهُ ال

طريقة إبداعية في الحوار .. بدأ ابن عباس رطح بالعطاء مجالٍ للخوارج، بأن يُظهروا كلّ نقدهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رطح به ومآخذهم عليه، ولم يقاطعهم في واحدة من تلك المآخذ، حتى إذا ما أتوا على كل شبهاتهم ومآخذهم، قال لهم ابن عباس: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا!

<sup>(</sup>۱) للوقوف على مزيد من الآثار الواردة في فضائل ابن عباس ومناقبه ، راجع الاستيعاب (1/2 ٢٨٤).

ثمّ قال ابن عباس: أخرجت من هذه؟ فنظر بعضهم إلى بعض، قالوا: اللهم نعم، قال ابن عبّاس: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بها ترضَون، فإن رسول الله وينهم كتابًا فكاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان، فقال: اكتب يا على: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله، فقالوا [أي

فهاذا كانت النتيجة؟ تاب ثلث الخوارج «ألفان» ورجعوا عن بدعتهم! وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا على الضّلالة (١)! وبهذا يتَّضح لنا جلياً، مدى حرص الإمام على بن أبي طالب ويَشِيه على وحدة المسلمين وجماعتهم، فلا يبدأ الخوارج بالقتال، ما لم يخرجوا هم عليه، أو يؤذوا المسلمين ببدعتهم، وهذا الأصل متمثّل أيضًا في موقف ابن عباس ويشيه في حرصه على الخروج إليهم، وانتدابِه نفسه للتفاهم معهم، وتفنيد شبهتهم وإرجاعِهم إلى الحق.

(۱) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، باب ذكر رفع السلام (۱۰/۱۵۷/۱۵۷۱) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۱۷۹) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/۳۰ ط المنيرية) ، كما رواه الحاكم بطوله في المستدرك (۲۲۵٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .



أيها الإخوة! إنّ الكلام عن أهل بيت رسول الله الله المنافية في نفوس المسلمين، فهم أقرب الناس إلى رسول الله المنفية دماً، وفضائل أهل البيت الكريم كثيرة جداً، وبين أيدينا أنموذجٌ فذ، وصحابيٌ عظيم، جمع بين صدق الإيهان وعلو الهمة، وبين الهجرة في سبيل الله والتضحية من أجله، كيف لا ، وهو القائل (١):

يا حبذا الجُنَّ في واقترابَها \* طيبةٌ وباردٌ شرابها عليّ والرومُ رومٌ قد دنا عذابها \* إن لاقيت تها ضِرابها

إنه جعفر بن أبي طالب رطبي .. كنيته أبو عبد الله .. الخطيب المقدام، والسخي المطعام، خطيب المهاجرين، وعلم المجاهدين، ومهاجر الهجرتين، ومصلي القبلتين، سُرّ النبي رسول النبي وسفير المدينة المنورة، وحزن لوفاته، إنه أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً برسول الله وسفير المسلمين إلى بلاد الحبشة، إنه جعفر بن أبي طالب رطبي ، وحَسْبُ جعفر أنه من تلك الشجرة التي بارك الله في فروعها وأغصانها، وفي صحيح البخاري عن البراء والنبي والمناس المناس عن البراء والنبي والمناس المناس المناس والمناس والمناس

<sup>(</sup>١) كان ذلك يوم مؤتة عندما حمى الوطيس واستحر القتل، فها كان منه ه إلا أن عقر جواده وأقبل على الأعداء غير هياب ولا وجل وهو يردد تللك الأبيات حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة في سبيله، وانظر: حلية الأولياء (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه: (٢٥٥٢، ٤٠٠٥).

في ثراء ورعاية وحماية، حتى بعث الله نبيه بدين الحق، فأسلم جعفر هو وزوجته أسماء بنت عميس على يد أبي بكر الصديق رَعِالله .

انضم جعفر إلى ركب النّور هو وزوجته منذ أول الطريق، وعندما ازداد عدد المسلمين بمكة، شعر كفار قريش بخطورة الوضع، فقاموا بتعذيب المسلمين وسجنهم، وأرادوا فتنتهم عن دينهم، فأشار عليهم رسول الله والله والله المبته؛ لأن فيها ملكاً من أهل الكتاب لا يُظلم عنده أحدٌ، فكانت أوَّل طليعة من المهاجرين أحدَ عشر رجلاً وأربع نسوة، وما لبِثوا أن رجعوا إلى مكة بعد أن سمعوا أنّ أذى المشركين قد خفّ، وأصبح بإمكانهم أن يعيشوا بأمان، لكن ما إن وصلوا إلى أبواب مكة حتى علموا كذب ذلك كله؛ بل إنهم ما إن عادوا حتى لقوا من قومهم الأذى الأشد والعذاب الأنكى.

ثم عاد الركب مرة أخرى إلى الحبشة، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب وعلى رأسهم أبي طالب وعلى أبي طالب وعلى أميرَهم، والمتكلم باسمهم وباسم الإسلام، فاستقرّ بهم الأمر عند النجاشي، وذاقوا لأول مرة طعم الأمن، واستمتعوا بحلاوة العبادة، دون أي تَعْكير أو كَدَر، وعندما دخل جعفر والله على النجاشي سلّم عليه، قال له أتباعه: ما لك لا تسجد للملك؟ قال جعفر: إنّا لا نسجد إلا لله، قالوا: ولم ذاك؟ قال: إن الله أرسل فينا رسولاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة.

الله أكبر!! قولٌ صادق، وموقفٌ ثابت، ودفاع عن العقيدة! لم يتلعثم، ولم يتردّد في شرح مفاهيم الدين الحق، نعم .. هكذا تكون العظمة عند المسلم الصّادق، والمؤمن

الحقّ.. خرج هؤلاء المسلمون الضّعفاء من بلادهم مكة المكرمة، فراراً بدينهم، لديار ملك الحبشة، الذي لا يظلم عنده أحدُّ، فها جلسوا في بيوتهم، بل قاموا بنشر الدعوة هناك، ويكفي -والله- فخراً للمهاجرين، أن تصل دعوتهم إلى بلاط النجاشي، وفي مجلسه كتاب الله يتلى، وأمر الإسلام يُعظَّم، والنجاشي نفسه يسلم، وتؤتي جهود جعفر الطيّار رَجِيْجَيْه ومن معه في الحبشة ، ثهارًا يانعة، يقتات منها الأفارقة.

ولما كانت هدنة الحديبية بين رسول الله وبين مشركي مكة، كتب رسول الله وبين مشركي مكة، كتب رسول الله وبين مشركي للنجاشي في طلب جعفر وأصحابه، فحملهم النجاشي على سفينة، وحين وصلوا المدينة كان المسلمون قد فتحوا خيبر، فلم يتمالك رسول الله وبين حينها أن يبدي سروره بمقدم جعفر وأصحابه، وحين رآه قبّل ما بين عينيه وقال الحبيب وأسلاني : (ما أدري أنا بقدوم جعفر أُسرّ: أم بفتح خيبر؟) (١)، وفي رواية: (أنه ضمّه واعتنقه).

أيها الأحبة: إنّ قدوم جعفر بن أبي طالبٍ رَوَاتِيْ من الحبشة، لم يكن ليأخذ فترة نقاهة لطول غربته، ولا ليستلذّ بالراحة ولو لفترة من الزمن إثر جهاده ودعوته، بل عاد ليواصل الجهاد والدعوة للدين، مع قافلة المؤمنين، فلم تمض سنةٌ على مقدمه، حتى كان جعفرُ بن أبي طالبٍ رَوَاتِيْ أحد القادة الثلاثة، في الجيش الإسلامي، الذاهب لمنازلة الروم في مؤتة، في السنة الثامنة للهجرة، قال النبي رَوَاتِيْ : (عليكم بزيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فابن رواحة) (٢).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۰٤۸۸): رواه الطبراني في الثلاثة وفي رجال الكبير أنس بن سلم ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات. وانظر تخريجه في نصب الراية (٤/ ٣٢٣) ، وكذا في كتاب " دفاع عن الحديث النبوى للألباني (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند: (٢٢٦٠٤)، (٢٢٦١٩) قال الأرناؤوط: صحيحٌ لغيره وهذا إسناد جيد، كما

وفي معركة غير متكافئة في العدد والعدة، وقف المسلمون وعددهم ثلاثة آلاف مقاتل، وجيش الروم بلغ مائتي ألف مقاتل، فتقاتل المسلمون والروم في مؤتة، والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعاً، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب روايية ، فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال، اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قتل، فكان أول من عُقِر فرسه في الإسلام عند القتال! ويقال: إن جعفر قُطِعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقُطِعت يساره، فاحتضن الراية حتى قُتِل!

ثم أخذ الراية عبدُ الله بن رواحة، وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه وهو يقول (١):

أقسمتُ يا نفسُ لتنزِلِنَّه \* طائعةً أو لتُكرَهِنَّه ما لي فطالما قد كنت مطمئنة \* أراك تكرهن الجنَّدة

ثمّ نزل فقاتل حتى قتِل رَحِيْقَ ، ثم أَخَذ الراية خالد بن الوليد، يقول المصطفى ص عندما نادى مناديه بـ: «الصلاة جامعة»، ورد عند البخاري أن النبي ص نعى زيداً وجعفر وابن رواحة للناس، قبل أن يأتيهم خبرهم فقال الله فقال المرابة زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان - حتى أخذها سيفٌ من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم) (١)، فيومئذ سمي خالدٌ سيفُ الله.

أخرجه ابن حبان في صحيحه: (٧٠٤٨)، وانظر كذلك سير أعلام النبلاء للذهبي: (١/ ٢٠٨). (١) الحلمة (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه : (٣٥٤٧) من حديث أنس رَطِيْقُهِ .

نعم أيّها الإخوة، لئن عرفت أرضُ الحبشة جعفرَ بن أبي طالب صابرًا محتسباً، عابداً داعياً، معلماً خطيباً، فقد عرفته أرضُ مؤتة مجاهداً صادقاً، شجاعاً ثابتاً، شهيداً عظيماً، تُثخنه الجراح فيَثبُت، وهو يتطلع إلى النصر أو الشهادة، ولقد كان له ما أراد رع الله ولقبه الرسول والمنافي بلقبٍ لم يعلمه في حياته الدنيا «جعفر الطيّار» .. وأخبر النبي والته الدنيا بأنّ الله أبدله بجناحين! يطير بها في الجنّة حيث شاء، وفي الصحيح عن ابن عمر رع الله أبدله بجناحين! يطير بها في الجنّة حيث شاء، وفي الصحيح عن ابن عمر رع الله على عبد الله بن جعفر قال له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين (١)

هذا جعفر بن أبي طالب رطاق المهاجر الطيار، الذي قال الرسول الشيئة في شأنه: (أشْبهتَ خَلقِي وخُلقُي) (٢)، رضي الله عن جعفر المجاهد الصادق، والشهيد الطيار، والمنفق الجواد، وأشبه الناس خَلقًا وخُلقًا بخير البرية أجمعين .. في هذا الفصل .. أشرنا إشارة خاطفة إلى شيء من مكانة جعفر بن أبي طالب، فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه: (٣٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .



معنا الآن .. سيدةٌ قرشيّةٌ هاشميّة، اسمها: فاختةُ بنتُ أبي طالب بنِ عبدِ المطلب، ابنةُ عمّ النبي وأختُ: علي بن أبي طالب، وجعفر الطيّار، وأمّها: فاطمة بنت أسد رضي الله عن الجميع، واختلف في اسمها فقيل: فاختة، وقيل: هند، وقيل: فاطمة .. وكنيتُها: «أمّ هانئ» وقد اشتهرت بها، وُلدَتْ وَلِيّهُ في مكة المكرمة قبل الهجرة بخمسين عاماً، فهي أصغر من رسول الله والله والله والله الله عندما وفصاحة، وحُسنٍ وجمال، تربّت مع رسول الله والله والله المؤلّة في بيت والدها أبي طالب، عندما كفله بعد موت جدّه عبد المطلب، ولما بَلغت سنّ الزواج خطبها هبيرة بن وهب المخزومي أحدُ أعيان قريش، فزوّجها أبو طالب لهبيرة .

ولما بُعث رسول الله براي الله بالم يسلم زوجها وتمادى في شركه، وكذلك لم تُسْلِم «أم هانئ» مراعاةً لزوجها، إلا أنها كانت تحترم رسول الله براي وتقدّره، وكان براي كثيراً ما يزورها في بيتها، خاصةً بعد وفاة عمّه أبي طالب وزوجته خديجة وي وقد أكرمها الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة! أتدرون ما هي؟ كانت حادثة الإسراء برسول الله بعدما صلى العشاء الآخرة) (١).

<sup>(</sup>١)السيرة النبوية لابن هشام : (٢/ ٢٧٢) ، وفي هذا الأثر نظرٌ لكونها سمَّت الصلاة ولم تكن فرضت

رُوي أنه لمّا عاد رسول الله وعبيدهم، وجعلوا يرمونه بالحجارة، حتى وعظاءهم، فطردوه وآذوه، وتبعه سفهاؤهم وعبيدهم، وجعلوا يرمونه بالحجارة، حتى اختَضَب نَعلاه بالدِّماء، وأصابه شِجَاج في رأسه، فليّا وصل مكة، وكان حزيناً لإعراضهم عن دين الله ّ، توجّه لزيارة أمّ هانئ بنت أبي طالب، ثم بات عندها، فكان ما كان من حادثة الإسراء والمعراج، فكانت أم هانئ تحدّث بحديث الإسراء والمعراج، حتى قيل: «ما ذُكر الإسراء والمعراج إلا وذكر معه اسم أم هانئ»، ولما أراد أن يخرج ويخبر قريشاً بقصة إسرائه، أخذت أم هانئ بطرَف رداء الرّسول والله وقالت له: (لا تحدّث جذا الناس! فيكذّبوك ويؤذوك)، ولكنه خرج ويشي وحدّث قومه عن ليلة الإسراء والمعراج وما حدث له فيها (۱).

ولما هاجر رسول الله ولله ولله والمدينة المنورة، بقيت أم هانئ في مكة مع زوجها وأولادها، وكانت تصلها أخبار الرسول ولله والمسلم وانتصاراته، وبقيت كذلك حتى كان يوم فتح مكة سنة ٨هـ، وظهر الإسلام في مكة، فلما سمع زوجها: هبيرة المخزوميّ بالخبر، فرّ من مكة هارباً إلى نجران ولم يُسلم! بينها أسلمت أم هانئ، وأسلم معها أبناؤها.

بعد! فلذا يحتاج إلى دراسة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

أستار الكعبة! وذلك لشدة محاربتهم لهذا الدين، في ذلك اليوم تأتي أمّ هانئ إلى رسول الله وهو يغتسل، فلمّا رآها وسلّ رحّب بها أشدّ ترحيب قائلاً: (مَرْحَبًا بِأُمّ هَانِئٍ)، ثمّ صلّ ثهاني ركعات، وبعدها أخبرته أم هانئ بأنّها أجارت حموين لها من المشركين، فقال رسول الله وسلّ : (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمّ هَانِئٍ) (١)، وفي رواية: (وأمّنا من أمّنت) وقد كان أخوها علي بن أبي طالب روسي أراد أن يقتلَها، فأغلقت عليها باب بيتها، وسألت النبي وسلّ ، فاستجاب لطلبها، وأجارهما، وكان بذلك هذا حقًا من حقوق المرأة في ظلّ الإسلام، حتى قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز، وانفرد ابن الماجشون، فقال: لا يجوز » (٣).

وحينئذ .. بعد إسلام أم هانئ وبقاء زوجها على الشّرك، وهروبه إلى نجران، فقد فرّق الإسلام بينها، ولذلك فإنّ رسول الله رَبِينَ أراد أن يخطب أمّ هانئ لنفسه، فقالت وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه : (البخاري ٥٥٠، ومسلم ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبوداود (٢٧٦٣) وسكت عنه، والترمذي (١٥٩٧) مختصراً، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد (٢٩٣٦)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وفي موضع آخر (٢٦٩٦١) قال: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني دون قوله: "وأمنا"، وانظر السلسلة الصحيحة برقم (٢٠٤٩). .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الإجماع (٦١).

زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ) (١)، في هذا الحديث إثبات الخيريّة للنساء الصّالحات من قريش على بقيّة نساء العرب (٢)، لماذا؟ الجواب كما في الحديث، لأمرين:

الأمر الأول : العطف والحنان على الأولاد، بأنّهن أَكْثَر النساء شَفَقَة على أولادهنّ، ومن شدّة تلك الشفقة والحنان أنّهنّ في حال يُتم أولادهنّ: يتركن الزّواج من رجلٍ آخر! والأمر الآخر: رعايتُهنّ للزوج، وحفظُ ما يملك من مالٍ.

سؤالي إليك أيّتها الأختُ الغالية، والأمُّ العزيزة: ألا تحبين أن تكوني من خير النساء؟ ومَنْ مِن النساء لا ترغب بذلك؟ إذاً فاسلكي مسلك نساءِ قريشٍ وأمِ هانئ وَيُلِيُّهُمَّ حنانها على أولادها، ورعايتها لزوجها وماله، كها أشار الحديث الشريف، وهذا هو هدي ديننا، يريد من المرأة أن تكون الأم نبع حبِّ وحنان، وموجة تضحية واحتضان، وترنَّمي معي قول الشاعر:

وإنّــــما أو لأدُنا بيننا إن \* أكبادُنا تمشي على الأرض تمتنع هبَّت الريح على بعضهم \* العين من الغَمــض

هذا الريُّ العاطفي يتحقَّق للأم المسلمة، على عكس الأمِّ الغربية، التي امتصّتها الحياة المادية، وأنهكها عملها اليومي المستمر، ففقدت الشعور بهذا الريِّ العاطفيِّ الأسري، وسبحان الله!! عندما قرأت موقف هذه المرأة العظيمة، وكيف اعتذرت للنبي

<sup>(</sup>١) متفق عليه : ( البخاري ٣٢٥١، ومسلم ٢٥٢٧) من حديث أبي هريرة رَطِيَّتِيه .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في فتح الباري: (قوله: "رَكِبْنَ الْإِبِل" إشارةً إلى العرب، لأنَّهم الذين يكثُر منهم ركُوب الإبِل، وقد عُرِفَ أَنَّ العربَ خيرٌ مِن غيرهم مطلقًا في الجملة، فيُستفادُ منهُ تَفْضِيلهنَّ مطلقًا على نساء غَيْرهنَّ مطلقًا).

عن الاقتران بالنبي والمناخ من أجل تحقيق هذه المهمة، ولو أنّها وافقت لكانت أمّ المؤمنين! عن الاقتران بالنبي والمناخ من أجل تحقيق هذه المهمة، ولو أنّها وافقت لكانت أمّ المؤمنين! ولذا نرى «أم هانئ» والمناخ المناخ أقبلت على عبادة ربها، وتربية أولادها، وتنشئتهم النشأة الإسلامية الصالحة! حتى تولّى ابنها «جعدة بن هبيرة» ولاية خراسان في عهد الإمام على والمناخ ، وقد روت عن النبي والمناخ عموعة من الأحاديث، بلغت ستة وأربعين حديثاً، وتُوفيت أم هانئ والمنظ المناخ عنها وأرضاها.



سنتكلم اليوم عن الغصنِ المثمر، والسبطِ المُقمر، والريحانةِ الأولى، الحسنِ بن علي المرتضى بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي، وُلد في شهر رمضان المبارك سنة ثلاث من الهجرة النبوية، المدنيُّ الشهيد، خامسُ الخلفاء، سبطُ المصطفى وَلَيْنَ ، وريحانتُه من الدنيا، وهو سيدُ شباب أهل الجنة، وأحد اثنين انحصرت بها ذريّة النبي وأحد الأربعة الذين باهل بهم رسولُ الله والمُنْنَ نصارى نجران.

جاء في وفيَات الأعيان: «عن رجلٍ من أهل الشّام، قال: دخلتُ المدينة المنورة، فرأيتُ رجلاً راكباً على بغلة، لم أر أحسن منه وجهاً ولا سمتاً ولا ثوباً، فهال قلبي إليه فسألت عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، فامتلأ قلبي بغضاً له، وحسدتُ علياً أن يكون له ابنٌ مثله، فذهبتُ إليه، وأخذتُ أسبّه وأشتمه، فقال لي الحسن: أحسبك غريباً، قلت: أجل، قال: مُرَّ بنا، فإن احتجت إلى منزلٍ أنزلناك، وإن احتجت إلى مالٍ آسيناك، أو إلى حاجةٍ عاونّاك، يقول الرّجل: فانصر فت عنه، وما على وجهِ الأرض رجلُ أحبُّ إليَّ من الحسن بن علي، وما فكرت فيها صنعَ وصنعتُ إلا شكرتُه، وخزيتُ نفسي » أحبُّ إليَّ من الحسن بن علي، وما فكرت فيها صنعَ وصنعتُ إلا شكرتُه، وخزيتُ نفسي » (۱).

<sup>(</sup>١) وفيّات الأعيان لابن خلكان : (٢/ ٦٨) .

لقد نشأ أبو محمد الحسن بن علي في أحضان جدّه رسول الله وسيالته، وربّاه بأخلاقه وعدالته، وعلّمه من يسره وسياحته. قال والحسن الحسن الحسن فقد أحبّني، ومن أبغضها فقد أبغضني) (۱) ولذلك كان أبو هريرة روالحيّن من أشدّ الناس حباً للحسن، وذات مرّةٍ لقِي أبو هريرة الحسن بن علي في بعض طرق المدينة، فقال له: «اكشف لي عن بطنك -فداك أبي - حتى أقبّل حيث رأيتُ رسول الله والمحيّن يقبّل، قال: فكشف عن بطنه، فقبّل سُرّته» (۱).

في روض فاطمة نما غصنان لم \* ينجبهما في النيرّان سواها فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة \* الوئام والاتحاد أبناها حسنُ الذي صان الجماعة بعدما \* أمسى تفرقها يحلُّ عراها ترك الإمامة ثم أصبح في الديار \* إمامَ ألفتها وحُسن عُلاها

أيّما الإخوة: إن سيرة الحسن بن علي رَوْقِين ، توضّح لنا أهمية امتلاك القائد لرؤية مستقبلية يسير على هداها، مستعيناً بالله، فالحسن رَوْقِين مَلَكَ الرؤية الإصلاحية، والقدرة على التنفيذ، مع وضوح المراحل والأسباب، والشروط والنتائج، بل ومعرفة العوائق وكيفية التعامل معها! .. يقول الصحابي الجليل أبو بكرة رَوْقِيني : (سمعت النبي والني على النبي الموائد النبي الموائد النبي الموائد على النبي الموائد الموائد النبي الموائد النبي الموائد النبي الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد الموائد النبي الموائد الموائد

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه : (١٤٣) من حديث أبي هريرة رَطِيْقَ وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ، وأحكام الجنائز : ( ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٤٥٥، ٧٤٥٥)، ورواه الحاكم في المستدرك (٤٧٨٥) وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني كما في الثمر المستطاب : (١/ ٢٨٢).

المنبر، والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة، وإليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين) (١).

فهذا الحديث فيه منقبةٌ للحسن روضي ، فقد أخبر النبي والميلة بأنه سيد، والسيد هو الرئيس على القوم، وهذا اللقب لقب لقبه به النبي والميلة لكن أي سيادة تعلّمنا بأن حياة الإمام السيد الحسن تعطينا مفهومًا واضحاً للسيادة: سيرته العطرة تعلّمنا بأن السيادة لا تكون بالقتل ونثر الأشلاء، بل السيادة الحقيقية تكون بالقهر وسفك الدماء، السيادة لا تكون بالقتل ونثر الأشلاء، بل السيادة الحقيقية تكون بنبذ الفرقة الحقيقية تكون بنبذ الفرقة والشحناء، السيادة الحقيقية تكون بنبذ الفرقة والشحناء، السيادة الحقيقية تكون بالإصلاح وجمع الكلمة، هذا ما نتعلّمه من فقه الإمام الحسن راهي .

إنّ شخصية أمير المؤمنين الحسن صفحةٌ مشرقةٌ في تاريخ الزّمن، إنّه إمامٌ من الأئمة، الذين يجب على الأمة أن تهتدي بأقوالهم، وتتأسى بفعالهم. فسيرته من أقوى مصادر الإيهان والعاطفة، والفهم السليم لهذا الدين العظيم! لماذا؟ لأنّنا نتعلم من سيرته فقه الخلاف، والمصالح والمفاسد، ومقاصد الشريعة، والاستعلاء على حظوظ النفوس!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه : (٣٥٣٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

المؤمنين الحسن مقاليد الخلافة، بعد استشهاد أبيه علي رطاعية، وورث بذلك تَرِكةً ثقيلةً، فالبلاد التي يسيطر عليها تعجّ بالفوضى والاضطرابات، وكانت العواصف قد هبّت على هذه الديار من كل حَدَبٍ وصوبٍ، وكانت سيوف أهل العراق تقطر من الحدة على قتال أهل الشام! أهل العراق كانوا مع الحسن رطائية، وأهل الشّام كانوا مع معاوية رطائية. .. تحرّك الحسن رطائية بجيشه، من الكوفة إلى المدائن (١).

وقد كان الحسن رطاني مائلاً إلى الصّلح مع معاوية رطاني من قتاله، لكنّه أظهر حنكةً كبيرةً! دلت على سعة أفقه وبصيرته! عندما لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية؛ لأنه يعرف طبيعتهم وتهوّرَهم، وفي المقابل .. عندما علم معاوية رطاني خبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن مع جيش العراق، تحرّك هو من الشام متّجهًا إلى العراق، وهنا بعث معاوية رطاني أول رسولين إلى الحسن لعرض المصالحة العامة معه، فأتياه فدخلا عليه، فتكلها، واستمع الحسن إليهها جيّداً، ثمّ تكلّم الحسن فقال: من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ قالا: نحن نضمن لك ذلك! فها كان من الإمام الحسن رطاني إلا أن وافق، وتمّ الصلح بين الحسن ومعاوية رطاني كما المسلح بين الحسن ومعاوية وعلى المسلح بين المسلح

وقد أثبتت الأيام والشهور رسوخ صفة السيادة في الحسن رطاني علمنا نحن معنى السيادة، السيادة التي تجمع الكلمة، السيادة التي تجمع الكلمة، السيادة التي تحفظ الأموال وتحقن الدماء، لقد كان في وسع الحسن رطاني أن يخوض حرباً لا هوادة فيها ضد معاوية، إلا أن الحسن، مال إلى الصلح! لماذا؟ لا لذلة ولا لقلة ولا لعلة،

<sup>(</sup>١) بلدة بينها وبين بغداد ستة فراسخ .

وإنها لتوحيد الأمة، وحقن الدماء قال الحسن بن علي رَجُوْجُهُمَا: «كانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت، ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله» (١).

فيا سبحان الله! أيها الحسن! ما أعظمك من إمام، إمام الوحدة والألفة، عندما سجّلت في ذاكرة الأمة، عاماً يسمى: «عام الجماعة»، فقد التقى المسلمون على زعامة معاوية رَوَاتِيَّه ، وابتهج المؤمنون الصّادقون بهذه الوحدة الجامعة، بعد الشتات والتفرقة، وعادت الفتوحات الإسلاميّة ، وتفرّغ المسلمون لمحاربة أعداء الإسلام.

ولا ننسى الفضل في هذا الحدث العظيم: لله الرحمن الرحيم، ثمّ للمهندس الكبير .. الحسن بن علي رَوَالِيَّهُمَا ، ولهذا أثنى النبي اللَّيَالَةُ على الحسن رَوَالِيَّهُ بقوله: (إن ابني هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَّ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عظيمتين مِنَ المُسْلِمِينَ) (٢) سَيَّدهُ النبي اللَّيَالَةُ ، فدل ذلك على أن رعاية المصلحة، والحرص توحيد الأمة، هي السّيادة الحقيقيّة .

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٤٧٩٥) وصححه ، ووافقه الذهبي ، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٧) وانظر وانظر وأيضا - تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .



حديثنا في هذا الفصل -بإذن الله - عن الصحابي الجليل، والسهيد السعيد، الذي وُلد في شهر شعبان سنة أربع للهجرة، ذلكم هو الإمام الشريف، سبطُ رسول الله وريحانتُه من الدنيا، وحبيبه، أبو عبد الله الحسين بنُ أمير المؤمنين علي بنِ أبي طالب بنِ عبد المطلب بنِ هاشم القرشيُّ الهاشميُّ رَاحِيُّهُما، قال عنه جدّه المصطفى وَانَا منه، أحب الحسنَ والحسينَ هما ريحانتاي من الدنيا ..) (())، وقال وقال المرابي أنه وأنا منه، أحب الله من أحبَّ حُسيناً، حسينُ سبط من الأسباط) (()). هذه بعض فضائل الحسين رَاحِيُّها، وهي تدل على مكانته عند رسول الله والله الله المرابية.

أكرم بفاطمــة البتولِ وبعلِـها \* وبمن همــا لمحمّــدٍ سبطان غـصنان أصـلها بروضة أحمدٍ \* لله دَرُّ الأصــلِ والغــصنان

وقد مات رسول الله والحسين والحسين والسين في السادسة من عمره، ونالت سيرته العطرة منزلة عظيمة، مما لم تنله سيرة كثير من العظماء، وفي هذا الفصل بإذن الله سيكون كلامنا عن جانب البطولة والشجاعة في حياته والشيئة، والذي يتّضح جليًّا في مشاركته

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه : (٣٥٤٣) والترمذي (٣٧٧٠) واللفظ له، وذلك من حديث ابن عمر رعاليتها.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٧٧٥) وابن ماجه (١٤٤) واللفظ له، وغيرهما من حديث يعلى بن مرة رطيقيه، وحسنه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة : (١٢٢٧)، وفي رواية : (حسينٌ مني و أنا منه ، أحب الله من أحب حسينا ، الحسنُ والحسينُ سبطان من الأسباط) وحسّنه الألباني ، انظر صحيح الجامع : (٥٤٥٧).

الفعّالة في ميادين الجهاد في سبيل الله، فللحسين رَوَالْقَيْهِ السهْمُ الوافر، والقَدَحُ المعلّى في الشجاعة، نصرة لهذا الدين، وإعلاءً لكلمة ربّ العالمين، كيف لا؟ وجدّه عليه الصلاة والسلام يقول: (والذي نفس محمد بيده، لوددتُ أن أغزو في سبيل الله فأُقتل، ثم أغزو في السلام يقول: (والذي نفس محمد بيده، لوددتُ أن أغزو في سبيل الله فأُقتل، ثم أغزو في السلام يقول: (والذي نفس محمد بيده، لوددتُ أن أغزو في سبيل الله فأُقتل، ثم أغزو في المعلقة في المع

إِنَّ ما كان عليه الحسين رَجِينِي من عبادة، وورع وتدريس للعلم، لم يُنسِه دورَه في محاربة أعداء الإسلام، وفتح الثغور لنشر دين الله عزّ وجل ، لأن ذلك من تمام الواجبات، وهي تاج العزة وسياحة المؤمن، ولقد ضرب لنا الحسين في ذلك أروع الأمثلة، في الصبر والجهاد في سبيل الله، فقام بواجبه وأدى دوره كما يجب أن يكون، ولعل أفضل ما نبرهن به على ذلك: جهادَه على أرض أفريقيا، ومشاركته في فتح خراسان وطبرستان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفّان رَجِينِي، أما في عهد معاوية رَجَائِي، ، فقد شارك في غزو القسطنطينية .. وهكذا، تاريخُ حافلٌ بالبطولات والتضحيات .

## أيها الإخوة: دعونا نقف بعض الوقفات المختصرة مع هذه البطولات:

أ- الحسين رَوَاتِي في جيش العبادلة لفتح أفريقيا : جاء في كتاب : «رياض النفوس» أنّ عبد الله بن سعد بن أبي السّرح والي مصر أرسل إلى الخليفة عثمان بن عفان روَاتِي على الله عنه الإذن في غزو إفريقية ، فأعرب عثمان بن عفان روَاتِي على إثر ذلك للمسور بن مخرمة عن رغبته في بعث الجيوش لغزو أفريقيا ، فقال له : ما رأيك يا ابن مخرمة ؟ قلت : أغزهم . قال : اجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله والتي المنتقلة ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه : (١٨٧٦) من حديث أبي هريرة رَطِيُّهِ.

واستشرهم ، فم أجمعوا عليه فعلتُه ، أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلتُه .. ايت علياً ، وطلحة والزبير والعباس ، وذكر رجالاً .

فخلا عثمان رَوَاهِم بالأكابر من أصحاب رسول الله الشيئة في المسجد، واستشارهم في ذلك، فوافقوا جميعًا على هذا الأمر، ولم يختلف عليه أحدٌ ممن شاوره إلا أبو الأعور سعيد بن زيد، فدعاه وسأله عثمان رَوَاهِم ن لم كرهت ـ يا أبا الأعور ـ من بعثة الجيوش إلى أفريقيا ؟ فقال له أبو الأعور: سمعت عمر رَوَاهِم يقول: لا أغزيها أحداً من المسلمين ما ملت عيناي الماء. فلا أرى لك خلاف عمر! فقال له عثمان: والله ما نخافهم، وإنهم لراضون أن يقروا في مواضعهم، فلا يغزون.

ثم خطب الناس ، وندبهم إلى الغزو إلى أفريقيا ، فخرج للجهاد كبار الصحابة ، وخيار شباب أهل البيت رَوَا الله ، منهم : عبد الله بن الزبير وأبو ذرّ الغفاري (١) ، وعبد الله بن عمر (٢) ، وعبد الله بن عمر (٢) ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن جعفر ، والحسن والحسين (٣) ... وغيرهم كثير .

تحرّك هذا الجيش من المدينة المنورة تحت قيادة : الحارث بن الحكم ، حتى وصلوا إلى منطقة : «الفسطاط» من أرض مصر ، فوضعوا أنفسهم جميعًا تحت إمرة : عبد الله بن سعد أبي السّرح ، بأمرٍ من الخليفة عثمان بن عفان رَوَاليَّهُ ، ووصل عدد القوات الإسلامية

<sup>(</sup>١) انظر: رياض النفوس: (١/ ٨ - ٩)، الجهاد والقتال لهيكل (١/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير: ( ٨/ ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية للدكتور صالح مصطفى ص ٤١ ، الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصَّلابيِّ ص ١٩ .

إلى ٢٠ ألف مجاهد ... ثمّ تحرّكت القوات الإسلامية غربًا ، حتى وصلت إلى : «برقة» من دون أي عقبات تعترضها : لأن أهلها كانوا على عهدهم مع المسلمين أيام عمرو بن العاص رَوْفِيّه ، وهناك انضمّ إليهم عقبة بن نافع الفهري بجيشه .

واصل الجيش الإسلامي تقدّمه نحو إفريقيّة ـ تونس اليوم ـ ، حتى وصلت جحافل المسلمين إلى : «طرابلس» بقيادة عبد الله أبي السّرح ، وانضمّ أيضًا إلى الجيش الإسلامي عددٌ لا بأس به من البربر الذين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم ، وكانوا أداة قوةٍ مع بقية الجيش الإسلامي الذي استطاع إعادة فتح طرابلس للمرة الثانية في العام السادس والعشرين للهجرة المباركة .

دخل المسلمون إفريقية ، لتطهيرها من الاحتلال الرّوماني البغيض ، الذي أنهك الأهالي بالضّرائب وسوء المعاملة ، إضافةً إلى إذلاله وإرهاقه ! فبدأ القائد عبد الله بن أبي السّرح بالتحرّك نحو مدينة : «سبيطلة» ، حيث يتحصّ ن فيها الحاكم البيزنطي : (جرجيوس -جرجير-) وجنوده ! فأرسل قائد المسلمين : عبد الله بن أبي السّرح رسالةً إلى قائد الرّوم : جرجير ، قبل محاربته ، وخيّره بين ثلاثة أمور : إمّا أن يدخل في الإسلام ، أو يدفع الجزية ويبقى على دينه ، أو أن يكون القتال بين الطّرفين .. فأبي جرجير إلا قتال المسلمين ، وقد بلغ عدد جيشه ، 11 ألف مقاتل من «البربر» المغلوب على أمرهم !

واشتد القتال بين الطرفين ، فكان القتال يبدأ كلّ يوم بكرةً حتى وقت الظّهر ، فإذا أذن بالظهر عاد كل فريقٍ إلى خيامه، ثمّ إنّ عبد الله بن الزبير رَوَاعَيْه أشار على عبد الله بن أبي السّرح وقال له: تأمر منادياً ينادي: من أتاني برأس «جرجير» نفَلتُه مائة ألف ،

وزوّجته ابنته ،واستعملته على بلاده ، ففعل ذلك، فصار جرجير يخاف خوفاً شديدًا! ثمّ إن عبد الله بن الزبير رطاقية قال لعبد الله بن سعد: إنّ أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في أمدادٌ متصلةٌ ، وبلادٌ هي لهم ، ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم، وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ، ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويملوا، فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ، ونقصدهم على غرّة! فلعل الله ينصرنا عليهم .

فأحضر عبد الله بن أبي السّرح جماعةً من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك ، فعل عبد الله ما اتفقوا عليه ، فقد أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريحاً من شجعان المسلمين وقصد الرّوم ، فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد ، وكبروا ، فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون ، وقُتل جرجير ! قتله عبد الله بن الزبير رعايقي .

وانهزم الجيش الرّومي، وقُتِل منهم مقتلةً عظيمة، ونازل عبد الله بن أبي السّرح المدينة، فحصرها حتى فتحها ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في غيرها، فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينار (۱)، وقد قدم المسلمون الغالي والرّخيص في فتوحات أفريقيا، واستشهد منهم الكثير، وبعد هذا الانتصار الكبير للمسلمين، على أعدائهم الرّومانِ المحتلين الغاصبين، اتجه الحسن والحسين رعَالِيّهما

<sup>(</sup>١) انظر في معركة سبيطلة : الكامل في التاريخ : ( ٢/ ٤٨٣ )، والبداية والنهاية : ( ٨/ ٥٩ ) وغيرهما.

ومعها ثلةٌ مباركةٌ من المسلمين إلى عاصمة الخلافة ، وقلوبهم مفعمةٌ بالسرور والارتياح ، لتوسع النفوذ الإسلامي ، وانتشار دين رب العالمين .

ب- فتح طبرستان: كما أنّ الخليفة عثمان بن عفّان جهّز جيشًا لغزو «طبرستان» (١) ، فيهم: الحسن والحسين وعبد الله بن عباس، وغيرهم من أعيان المهاجرين والأنصار، وتم هم فتح تلك المناطق، والتغلّبُ على أهلها ، ففي سنة ثلاثين للهجرة تحرّك الجيش المسلم من الكوفة ، بقيادة الصّحابي: « سعيد بن العاص » رعايي (١) ، ومعه جمعٌ من صحابة النبي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و بن العاص وعبد الله بن الزبير ... رعايي ،

وأثناء توجّههم لفتح طبرستان ، نزلوا منطقة : « قُومِس » وكان بين أهلها وبين المسلمين صلحٌ سابق (٣) ، ثمّ توجّه الجيش إلى منطقة : « جَرجَان » فصالح أهلها المسلمين على مائتي ألفٍ ، ثم أتوا إلى مدينة : « طَمِيسة » .. وكلّ تلك المناطق تابعة لإقليم « طبرستان » ، و « طميسة » مدينة على ساحل البحر (٤) ، وهي آخر حدود طبرستان، وقد جرت بين المسلمين وبين أهل « طميسة » معارك شديدة محدًا ! حتى اضطرّ المسلمون إلى أن يصلّوا صلاة الخوف (٥) ! وبعد اشتداد القتال ، لاح النّصر ..

<sup>(</sup>١) "طبرستان" : بلاد كثيرة عامرة ، كثيرة المياه والثهار والأشجار ... والمدخل إلى طبرستان من الرّي \_ \_طهران \_ . انظر نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٢) وقبل خروجه بسير خرج الصّحابي الجليل عبد الله بن عامر ﷺ من البصرة لفتح خراسان .

<sup>(</sup>٣) وهو صلح صالحهم حذيفة بعد نهاوند.

<sup>(</sup>٤) طميسة تطل على ( بحر الخزر ) ، والذي سمّي باسم قبائل ( الخزر ) التي تسكن حوله ، ويعرف الآن باسم : بحر القزوين ، وهو بحر داخليٌ يفصل بين أوروبا وآسيا ، وتشترك فيه روسيا وإيران.

<sup>(</sup>٥) ومعلومٌ أنّ صلاة الخوف إنّم تصلى عند اشتداد القتال ، وقد سأل قائد الجيش سعيدٌ حذيفة بن

وتقدّم المسلمون ، واضطرّوهم إلى اللجوء إلى حصنٍ لهم ، وحاصر وهم حصارًا شديدًا ، و بعدها فتح الله على المسلمين واقتحموا الحصن وفتحوه ، وقتلوا مَن به مِن الكفّار المعاندين .. وكان نصرًا مؤزّرًا ! (١) .. وبعد تحقيق هذه الفتوحات والانتصارات الإسلاميّة في إقليم «طبرستان»، رجع هذا الجيش الإسلاميّ بقيادة سعيد بن العاص إلى مدينة الكوفة .

وتؤكّد أكثر الرّوايات التاريخية، أنّ الحسن والحسين، قد اشتركا في كثيرٍ من الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان، وكان لهما دورٌ بارزٌ في سير تلك المعارك التي كانت تدور رحاها بين المسلمين وغيرهم، وليس بغريبٍ على على بن أبي طالبٍ وبنيه أن يجنّدوا كل إمكانياتهم وطاقاتهم في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمته، إنّها البطولات، والتربية على التضحيات، إنّه حبّ الشهادة أوّل أمارات السّيادة.

ج- غزو القسطنطينية : ولا ننسى الدور الذي قام به الحسين في عهد معاوية وَعَلَيْهُما ، فلقد شارك بروحه وجسمه ، في إعلاء كلمة لا إله إلا الله، يصل الحسين إلى القسطنطينية مجاهداً مقاتلاً، سنة خمسين للهجرة، مع الجيوش المسلمة المجاهدة لفتح أوربا، وأدى دوره في إيهان وشجاعة، ثم عاد إلى المدينة المنورة.

د- وقعة كربلاء: أما بطولاته على أرض كربلاء، فحدّث ولا حرج! كيف وقف بكل شجاعة وبسالة، هو مع نفر قليل بلغ عددهم اثنين وسبعين فارساً، في وجه

اليمان عن كيفية هذه الصلاة ، فقال له : كيف صلى رسول الله ﷺ ؟ فأخبره حذيفة ، فصلى بها سعيد صلاة الخوف وهم يقتتلون . انظر تاريخ الأمم والملوك ٥/ ٧٧ .

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأمم والملوك ٥/ ٥٧ ، الفتوحات الإسلامية ١/ ١٧٥ .

جيش الظلم والضّلال، جيشِ الكوفة الذي بلغ خمسةَ آلاف مقاتل، فها ضَعُف ولا خار، ولا جَبُن ولا خاف! بل قاتل وحارب، حتى قتل مظلومًا على أرض كربلاء! ومضى شهيدًا إلى ربّه، فرضى الله عنه وأرضاه .

أخرج الإمام أحمد عن عائشة وأم سلمة والله النبي الله قال لإحداهما: (لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها، قال: إن ابنك هذا حسيناً مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بها، قال: فأخرج تربة حمراء) (١) ، وقد وقع الأمر كها أخبر به النبي الله الله فقتل الحسين بالعراق سنة إحدى وستين من الهجرة، حيث تآمر عليه الملأ، ولم يستحيوا من الله -تعالى -، ولا من رسوله الله وغدروا ظلما وعدواناً، قتلوه بعد منقلب ينقلبون!! إنّ قاتلي الحسين والله الذين فتكوا به وغدروا ظلما وعدواناً، قتلوه بعد أن حاصروه، ثم لما رأى الحسين تخلف أهل الكوفة عها دعوه إليه، من مناصرته والوقوف بجانب دعوته، طلب ممن حاصره: أن يدعوه ليرجع، أو يلحق ببعض ثغور الجهاد، أو يلحق بيزيد في الشام، فمنعوه من ذلك كله، وأبوا إلا أن يأسِرُوه، فقاتلوه فقاتلهم، فقتلوه وطائفةً ممن معه من أهل البيت الكرام.

وبعد قتله، قام قاتله بحزّ رأسه!! فلما وصل الرأس المبارك إلى المجرم: عبيد الله بن زياد، جعل ينكت به ـ أي يضربه ـ ، ومعه قضيب يدخله في فم الحسين رطِيقي ويقول: إن كان لحسن الثغر، فكان أنس بن مالك رطِيقي جالساً، فأخذ يبكي بكاءاً شديداً . . فقال له عبيد الله بن زياد: مالك ؟ فقام أنس بن مالك، وكان شيخًا كبيراً، ثمّ قال: والله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده : (١٥١١٣) وقال الحافظ الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح .

وعن زيد بن أرقم وَ الله قال: (كنت عند عبيد الله، فأبي برأس الحسين، فأخذ قضيبًا، فجعل يفتر به عن شفتيه، فلم أر ثغراً كان أحسن منه كأنه الدر، فلم أملك أن رفعت صوي بالبكاء، فقال: ما يبكيك أيها الشيخ؟ قلت: يبكيني ما رأيت من رسول الله ويقول: «اللهم إني أحبه فأحبه») (٣).

ارفع يمينك والقضيبَ المجرما \* وكفاك إجرامًا وكُفّ تأثّما إني دخلتُ على الحسين بليلةٍ \* فرأيت سيّدكم يقبّل ذا الفها

وهكذا العظاءُ يقتلون بالسيف أعزاء، والظلمةُ يموتون على فُرشهم أذلاءَ جبناء. لقد كان مقتله رَوَالَّيْهِ ويوم الجمعة يوم عاشوراء من المحرم، سنة إحدى وستين للهجرة بكربلاء من أرض العراق، وله من العمر ثمان وخمسون سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.

<sup>(</sup>۱) رواه بهذا اللفظ: الطبراني في الكبير (۲۸۷۸) وأبو يعلى في المسند (۳۹۸۱) وابن عدي في الكامل (۱) (۱) ، وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح (۳۰۳۸) ولفظه: (أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي عليته فجعل في طست فجعل ينكث وقال: في حسنه شيئاً فقال أنس: كان أشبههم برسول الله ب

<sup>(</sup>٢) هو أبو برزة الأسلمي رَحِيْقِيمَ ، وانظر تاريخ الطبري (٣/ ٢٩٨) وورد عن أبي برزة بألفاظ أخرى كما عند ابن عساكر وغيره .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣١٥) و مختصر تاريخ دمشق (١/ ٩٤٦).

ولئن كان قتل الحسين رَجِلِيَّ شُرًّا عظيهاً، وجرماً كبيراً؛ فإنّه بالنسبة إليه خيرٌ وإكرام، فقد كتب الله له الشهادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَحْلَلهُ: « .. فَإِنَّهُ وَأَخُوهُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجُنَّةِ، وَكَانَا قَدْ تَرَبَّيَا فِي عِزِّ الْإِسْلَامِ، لَمْ يَنَالَا مِنْ الْهِجْرَةِ وَالجِهادِ، وَالصَّيْرِ عَلَى اللهَّ تَعَالَى بِالشَّهَادَةِ، تَكْمِيلًا وَالصَّيْرِ عَلَى اللهُ ذَى فِي الله ، مَا نَالَهُ أَهْلُ بَيْتِهِ، فَأَكْرَمَهُمَا اللهُ تَعَالَى بِالشَّهَادَةِ، تَكْمِيلًا لِكَرَامَتِهِمَا وَرَفْعًا لِدَرَجَاتِهَمَا .. » (١).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة: (٤ / ٥١١-٥١٢).



أيها الإخوة الأعزاء: مازال حديثنا متواصلاً عن العظاء، عن عظاء بيت النبوة، ومعنا هنا سيدةٌ هاشميّة، شَهِد أبوها وجدُّها وزوجُها «بَدْرًا»! أمّا أبوها فعليّ رَوْتِي ، وجدّها رسول الله رَبِي ، وزوجها عمر بن الخطاب رَبِي الله الله على الله على بن على بن أمّا الله والحسين رواحيه ، ابنة أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، شقيقةُ الرّيجانتين: الحسنِ والحسين رواحيه من فاطمة الزّهراء بنتِ محمد رواحية ، ولدت في عهد النبي رواحية في حدود سنة ستً من الهجرة، وقال أبو عمر ابن عبد البر: ولدت قبل وفاة النبي رواحية ، رأت النبي رواحية ولو تروعنه شيئًا لصغرها.

أورد الطبريّ في تاريخه: خطبَ عمر الفاروق رَوْلِيْ أَمَّ كلثوم بنت أبي بكر رَوْلِيْ وهي صغيرةٌ، وأرسلَ فيها إلى السيّدة عائشة رَوْلِيْهَا، فقالت عائشة لأختها أمّ كلثوم: الأمرُ إليكِ، فقالت أمُّ كلثوم: ولا حاجة لي فيه، فقالت لها عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت أمُّ كلثوم: نعم، إنه خشنُ العيش (١)، شديدٌ على النساء. فأرسلت عائشة رَوْلِيْهَا إلى عمرو بن العاص رَوْلِيْهَا فأخبرته، فقال لها: أنا أكفيك، فأتى إلى عمر روَلِيْها، فقال له: يا أمير المؤمنين بلغني خبرٌ أعيذك بالله منه، قال عمر روَلِيْها: نعم، قال عمر وبن العاص رَوْلِيْها: خطبتَ أمّ كلثوم بنت أبي بكر؟ قال عمر روَلِيْها: نعم، أفرغبتَ بها عني ؟ قال عمرو بن العاص رَوْلِيها: لا واحدة، ولكنها أفرغبتَ بي عنها، أم رغبتَ بها عني ؟ قال عمرو بن العاص رَوْلِيها: لا واحدة، ولكنها

<sup>(</sup>١) الخُشُونَة : ضد اللين . مختار الصحاح ( ٢ / ٧٤) .

حقيقة .. إنّ الكلامَ عن أمّ كلثوم بنت علي، يذكّرنا بحديثٍ نبويًّ عظيم، فيه الإشارة إلى علوِّ النسب النّبوي، وأفضليّته على كل نسب! حيث يقول المصطفى سيّد الأنام وَاللّهُ : (يَنقطعُ يوم القيامة كلُّ سببٍ ونسبٍ، إلاَّ سببي ونسبِي) (٤)، ولهذا الحديث قصّةٌ مرتبطةٌ بأمّ كلثوم بنتِ على بن أبي طالب!

وهذه القصّة تتلخّص في الآتي: أنّ أمير المؤمنين عمرَ بن الخطاب رَحَالِيَّ ، خطب «أمّ كلثوم» من أبيها على بن أبي طالب رَحَالِيُّ ، وأكثر تردُّده إليه، ثمّ قال له عمر في أحد

<sup>(</sup>١) أي صغيرة السِّنّ ، قال ابن منظور : « شابٌّ حَدَث : فَتِيُّ السِّن ، ورجلٌ حدَثٌ أي : شابٌّ ، والأنثى حَدَثُةٌ » . لسان العرب ( ٢/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام مسلم في صحيحه (٢٣٩٧): عن سعد بن أبي وقاص قال : «استأذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش ، يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن ، فلها استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، فأذن له رسول الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله والله عمر : أضحك الله سنّك يا رسول الله ، فقال رسول الله والله والله

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري : ( ٢/ ٥٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه بعد قليل.

الأيام: يا أبا الحسن! ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديثٌ سمعتُه من رسول الله والثياني يقول: ( يَنقطعُ يوم القيامة كلُّ سببٍ ونسبٍ، إلاَّ سببِي ونسبِي) فأحببتُ أن يكون لي منكم أهل البيت سببُ وصهرٌ! فاعتذر إليه عليٌ وَيُرْتِينَ قائلاً: إنّا صغيرة، وإنّي أرصده لابن أخي عبدِ الله بن جعفر، فقال عمر وَرُرِينَ : زوّجنيها يا أبا الحسن، فوالله إنّي أرصد من كرامتها، ما لا يرصده أحدٌ! وفي رواية أنّه قال: «انكِحْنيها يا عليّ! فوالله ما على وجه الأرض رجلٌ يرصد من حسن صحابتها ما أرصد!»، فقال له علي: أنا أبعثها إليك، فإن رضيتها فقد زوّجتكها.

فقام عليٌ رَوَيْ فَامر بابنته «أم كلثوم» فزُيِّنَت، ثم بعَثها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ببردة، وقال لها: قولي له: هذه البردة التي قلت لك، فقالت ذلك لعمر، فلما رآها عمر قال لها: «قولي لأبيك قد رضيتُ، قد رضيتُ ، قد رضيتُ ، رضي الله عنك»، فلما جاءت الجارية إلى أبيها، قال لها علي: ما قال لك أمير المؤمنين؟ قالت: قال قولي لأبيك قد رضيت، فأنكحها عليٌ إياه، فأتى عمر إلى مجلس المهاجرين في الرّوضة، وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون، فجلس إليهم فقال: ألا تهنّوني؟ فقال المهاجرون: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: أم كلثوم بنتِ عليٍّ وابنةِ فاطمة، بنتِ رسول الله بيني ونسبِي) (١) ، المؤمنين؟ يقول: (يَنقطعُ يوم القيامة كلُّ سببِ ونسبِ، إلاَّ سببِي ونسبِي) (١) ،

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجالها رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة، وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة : (٢٠٣٦) بمجموع طرقه.

وفي رواية : (إلاَّ سَبَبِي ونسبِي وصِهْري ) ثمّ قال عمر بن الخطاب رَالِيَّيْ: «فكان لي به وليُّ النّسب والسّبب، فأردتُ أن أجمع إليه الصّهر» (١).

وانظرْ إلى الفاروقِ يطرقُ بابها \* شوقًا إلى النسبِ الذي لا يُغلبُ فرِحَت به الكلثومُ زوجًا طاهرًا \* والطيباتُ لهن بَرَّ طيّبُ

هذا .. وقد ذكر ابن سعدٍ في «الطبقات الكبرى»، حادثةً لطيفةً جرت بين هذين الزّوجين المباركين، حيث دخل عمر بن الخطاب رطي على زوجه أمّ كلثوم بنت على مرةً، فوجدها تبكي! فسألها عن سبب بكائها، فقالت: يا أمير المؤمنين هذا اليهودي - تعني كعب الأحبار - يقول إنك على بابٍ من أبواب جهنم! طبعًا .. كعب الأحبار، كان حبراً من أحبار اليهود ومن علمائهم، أسلم بعد وفاة النبي وحسن إسلامه، وقدم المدينة من أحبار اليهود ومن علمائهم، أسلم بعد وفاة النبي المسلمة وحسن إسلامه، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر را اليمن في أيام عمر را الكلية، وممّا أخبرهم به: ذِكْرُ تلك الكتب بعض أوصاف الصحابة واليهم، قال الله تعالى : ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالمَّورَ اللهُ وَالمَّدَ فِي الْمِعْ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَى الْكُمَّادِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ فَي النَّورَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٥/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: (٥/ ٣٣٠).

أَخْرَجَ شَطْكَةُ وَ فَالْزَرُهُ وَلَا سَتَغَلَظَ فَاسَتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَلَى اللَّهُ عَل

الشّاهد: وصل إلى سمع أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب رطيّيًا ، أنّ «كعب الأحبار» يذكر للنّاس أنّ عمر بن الخطاب رطيّيً يقفُ على بابٍ من أبواب جهنّم! فوجمت أمّ كلثوم لذلك، وحزنت حزناً شديداً، حتى أبكاها هذا الأمر .. كلّ ذلك لمحبّتها الشديدة لعمر بن الخطاب رطيّي هذا الكلام من زوجه الشديدة لعمر بن الخطاب رطيّي هذا الكلام من زوجه ضحك! وقال: ما شاء الله، والله إني لأرجو أن يكون ربي خلقني سعيداً! ثم أرسل إلى كعب الأحبار فدعاه، فلما جاءه كعب، سأله عمر عن هذا، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، لا ينسلخ ذو الحجّة حتى تدخل الجنة! فقال عمر روي في الجنة، ومرةً في النار! فقال كعب: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على ومرةً في النار! فقال كعب: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على البي من أبواب جهنّم، تمنع الناس أن يقعوا فيها! فإذا متّ لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة (۱)!

وبعدما سمعت أم كلثوم هذا الكلام استبشرت، وعاد إليها أنسُها وفرحُها! عندما علمت بأنَّ مقصود كعب الأحبار هو: أنَّ عمر رَوَاليَّ مِن يقف على باب نار جهنّم؛ ليمنع النّاس من دخولها.

وولدت «أمّ كلثوم» لعمر بن الخطاب رَجَائِقَة، ولدين: زيدٌ ورقيّة، أمّا «زيدٌ» فقد كان من سادة قريشٍ -كها ذكر الذّهبي في سيره-، وقد وَفَد زيدٌ على معاوية رَجَائِقَة، فأكرمه

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : (٣/ ٣٣٢) .

وممّا يؤسف له أنّ «زيد بن عمر بن الخطاب» توفّي شاباً، بسب حصول فتنة بين بني عديّ بن كعب، حيث اقتتلوا بالبقيع ليلاً، وخرج «زيد بن عمر» ليصلح بينهم، ويمنعهم من الاقتتال، فأتته ضربةٌ على رأسه خطاً، فشُجَّ وصُرع عن دابّته، وتنادى القوم: زيد زيد! فتفرّقوا وسقط في أيديهم! ثمّ مُمل إلى منزله مجروحًا بدمائه، ولم يزل منها مريضاً حتى مات في حدود سنة الخمسين للهجرة! وقيل إنّه وأمّه مرضا جميعاً، وقُبضا في ساعةٍ واحدة، ولم يُدْرَ أيّها قُبض قبل الآخر، ووضعا معاً في موضع الجنائز، فأخّرت أمّه وقُدّم هو مما يلي الإمام، والذي صلّى عليهما هو: «عبد الله بن عمر»، قدّمه الحسين راهي قائلاً: «تقدّم فصلً على أمّك وأخيك» (٢)، لأنّ زيدًا أخوه من أبيه، وأمّ كلثوم زوج أبيه عمر، منزلة أمّه. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة يرثى زيداً بأبياتٍ قال فيها (٢):

إنّ عديا ليلية البقيع \* تكشفوا عن رجلٍ صريع مقاتل في الحسب الرفيع \* أدرَكه شُوم بني مطيع

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: (۱۹/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (١٩/ ٤٨٩) والوافي بالوفيات (١٥/ ٢٤). ولكن يعكّر على ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن الشعبي من أن الذي صلى عليها هو أمير المدينة، وعند البيهقي: والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وممن ذكر ذلك أيضاً: صاحب العلل ومعرفة الرجال، فليراجع، والله أعلم بالصواب. (٣) الاستيعاب لابن عبد البرّ: (٣/ ٩٣١). تاريخ دمشق ( ١٩/ ٤٨٧).



نعيش في هذه الصفحات، مع امرأة هاشمية، كريمة كاملة، عابدة فاضلة، عاقلة لبيبة، إنها زينب بنت على بن أبي طالب رضي سبطة رسول الله الشيئة ، وعقيلة بني هاشم، سليلة الفخر والمجد، كريمة الأب والجد. فجدها: سيد البشر، وخير الخلق، وإمام المتقين، وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد الشيئة ، وجدتها: الكاملة العاقلة، الجليلة المصونة، المجاهدة الصابرة، صديقة المؤمنات الأولى، وأول الناس إسلاماً، أم المؤمنين، وأحب أزواج النبي الأمين، خديجة الكبرى رضيتها ، وأمها: الطاهرة الزكية، الصابرة الجليلة، سيدة نساء العالمين، وبضعة المصطفى الأمين، وأحبّ بناته إليه، فاطمة الزهراء، النبيلة الحوراء، ويضعة المصطفى الأمين، وأحبّ بناته إليه، فاطمة الزهراء، النبيلة الحوراء، ويضعة المصطفى الأمين، وأحبّ بناته إليه، فاطمة الزهراء، النبيلة الحوراء، ويضعة المصطفى الأمين، وأحبّ بناته إليه، فاطمة الزهراء، النبيلة الحوراء، وأرضاها.

وأبوها: أمير المؤمنين، وفارس النبي الكريم وابن عمه، وأول من آمن به من الصبيان، أبو السِّبْطين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، سيدنا علي بن أبي طالب عليه سحائب الرضوان من الله رب العالمين، وجدتها لأبيها: فاطمة بنت أسد الهاشمية، إحدى المهاجرات الأُول، وأول هاشمية وَلَدت هاشمياً. وأخواها الشقيقان هما: السيد الإمام ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، الحسن بن علي رضي الإمام الشريف، الكامل الشهيد، ريحانة رسول الله والمسين بن على رضي المسلمة والإمام الشريف، الكامل الشهيد، ريحانة رسول الله والمسين بن على رضي المسلمة والإمام الشريف، الكامل الشهيد، ريحانة رسول الله والمسين بن على رضي المسلمة والمسين بن على رضي المسلمة والمسين بن على رضي المسين بن على رضي المسلمة والمسلمة وال

استقبلت مدينة رسول الله والله والله

كان سيِّدنا علي رَوِيْقِينَ قد أوقف بناته على أبناء أخيه جعفر بن أبي طالب رَوَيْقِيهَ، ولما بلغت زينبُ مبلغ النساء، اختار لها أبوها علي روَيْقِيهَ : ابن أخيه عبد الله بن جعفر روَيْقِها وعبد ألله بن جعفر الطيار، هو أبو جعفر القرشيُّ الهاشمي، الجوادُ بن الجواد ذي الجناحين، وقطبُ الجود والسخاء والكرم، وهو آخر من رأى النبي وصحبه من بني هاشم ... وكان عبد الله بن جعفر، شبيه النبي وقيه يقول: ( وأما عبدُ الله فيشبه خُلُقي و خَلقي ) (١) .. فمع هذا الزوج الكريم عاشت زينب رويقيم، فأنجبت له أربعة بنين وهم: علي، وعون الأكبر، وعباس، ومحمد، وولدت له بنتاً واحدة اسمها: أم كلثوم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (١٧٥٠) قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده صحيح على شروط مسلم، والنسائي في الكبري (٨١٦٠) وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (٤٣٤) مختصراً، وقال الهيثمي في المجمع (١٠٢١٨) رواه أحمد والطبراني ورجالهم رجال الصحيح.

عُرفت زينب بنت علي رَوِي بانها امرأةٌ جزلةُ الرأي، حازمةٌ ذاتُ عقلِ راجح، وبلاغةٍ نادرةٍ بين النساء، وكانت ثابتةَ الجنان، رفيعة القدر، خطيبةً فصيحةً، وكانت مع أخيها الحسين بن علي رَوَي الله عين توجه إلى كربلاء، مصطحبةً معها بعض أو لادها، وفي أرض كربلاء، اقتربت زينب بنت علي رَوَاتِي من خيمة أخيها الحسين رَوَاتِي، ، فسمعته أرض كربلاء، اقتربت زينب بنت علي رَوَاتِي، من خيمة أخيها الحسين رَوَاتِي، ، فسمعته يرتجز:

يا دهرُ أَفٍ لَكُ مِن خليلِ \* كم لك بالإشراق والأصيلِ من صاحبٍ أو طالبٍ قتيلِ \* والدهرُ لا يَقنعُ بالبديلِ وإنها الأمرُ إلى الجليلِ \* وكل حيِّ سالكُ السبيلِ

قال الحسين هذه الأبيات، ثمّ أعادها مرتين أو ثلاثاً، فلم تملك زينب نفسها، فوثبت تجرّ ثوبها، حتى انتهت إلى الحسين رطيقي ، وتوقعت حدثاً جللاً، فنادت زينب: «واثكلاه .. ليت الموتُ أعدمني الحياة اليوم! ماتت فاطمةُ أمي، وعليٌ أبي، والحسن أخي، يا خليفة الماضي وثهال الباقي! فالتفت إليها الحسين قائلاً: يا أخية، لا يذهبن بحلمك الشيطان! قالت زينب: بأبي أنت وأمي، نفسي لنفسك الفدا! فردد الحسين غصّته، وترقرقت عيناه، ثم قال: لو تُرك القطا ليلاً لنام (۱)! فخرّت مغشياً عليها؛ لأنها شعرت راهي بعد هذا اليوم!

<sup>(</sup>۱) القطا: جمع قطاة وهي طائر في حجم الحمام صوته: قطاقطا، وهذا مثل، قال الميداني: نزل عمرو بن مامة على قوم من مراد، فطرقوه ليلا، فأثاروا القطا من أماكنها فرأتها امرأته طائرة، فنبهت المرأة زوجها، فقال الرجل: إنها هي القطا، فقالت: لو ترك القطا ليلا لنام. يضرب لمن حمل على مكروه من غير ارادته، وقيل غير ذلك. راجع مجمع الأمثال ج ٢ ص ١٧٤.

فقام إليها الحسين فصبّ الماء على وجهها، وقال: اتقي الله، وتعزّي بعزاء الله، واعلمي أنّ أهلَ الأرض يموتون، وأهلَ السياء لا يَبقُون، وأن كل شيء هالكُ إلا وجه الله، أبي خير مني، وأمي خير مني، وأخي خير مني، وليْ ولهم ولكلِّ مسلم برسول الله أسوةٌ ... فعزّاها الحسين بهذا، ثمّ أوصاها قائلاً: يا أخية إني أقسم عليك .. ألا تشقّي عليّ جيباً، ولا تخمشي عليّ وجهاً، ولا تدعي عليّ بالويل والثبور، إن أنا هلكتُ » (١) واستشهد الحسين رواتي في فاجعة عظيمة، ومصيبة جليلة غير أنّ «زينب» مع عِظم تلك الفاجعة، وشدة وقعها عليها، قد نفّذت وصية أخيها، صابرةً محتسبة، ولما قدم بها مع أهلها على «يزيد» في الشّام، كانت بطلة الموقف، إذ تكلمت أحسنت وأوجزت، وَوَصَفَتها أختها فاطمة بنت علي يومَ ذاك، فقالت: «كانت أختي زينب أكبر مني، وأعقل» (٢).

وتروي المصادر أن محاورةً طويلة جرت بين زينب وبين «يزيد»، تدل على فطنتها وبلاغتها وقوة حجّتها، وانتهت هذه المحاورة بأن استحيا «يزيد» منها وسكت، وأحسن مثواها ومن معها، وردّهم إلى المدينة ردّاً جميلاً، وقال لمن معه: «جهّزهم بها يصلح لهم، وابعث معهم رجلاً من أهل الشام أميناً صالحاً، وابعث معهم خيلاً وأعواناً فيسير بهم إلى المدينة ..».

<sup>(</sup>۱) الكامل (٤/ ٥٨ – ٥٩) بتصرف. وتاريخ الطبري (٣/ ٣١) ، وهذه الوصية الأخيرة للحسين والمخته زينب وردت في المصادر الشيعية ، فقد جاء في مستدرك الوسائل عن علي بن الحسين والحقيقة قال : إنَّ الحسين قال لأخته زينب : (يَا أُخْتَاهُ إِنِّي أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ فَأَبِرِّي قَسَمِي ، لَا تَشُقِّي عَلَيَّ جَيْبًا ، وَلَا تَدْعِي عَلَيَّ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ إِذَا أَنَا هَلَكُتُ ) مستدرك الوسائل ، وَلَا تَدْعِي عَلَيَّ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ إِذَا أَنَا هَلَكُتُ ) مستدرك الوسائل ، وَلا تَدْعِي عَلَيَّ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ إِذَا أَنَا هَلَكُتُ ) مستدرك الوسائل ، و كا راد ٤٥١ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۲۹/ ۱۷۷) .

ثم أمر بالنسوة أن ينزلن في داره، معهن أخوهن علي بن الحسين، فخرجن حتى دخلن دار يزيد، فلم يبق من آل معاوية بن أبي سفيان امرأة إلا استقبلته نتكي، على الحسين وعلى من قتل معه، وخاصة أولاد زينب بنت علي وَالله الشهداء من آل جعفر ومن بني الأكبر ومحمد، قد استشهدا مع الحسين وي كذلك بقية الشهداء من آل جعفر ومن بني عبد المطلب، ثم إن يزيد بن معاوية كساهم جميعا، وأوصى بهم ذلك الرسول الشامي، وكان بهم مستوصيا، فخرج بهم، فكان يسايرهم بالليل، فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه، فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم، وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسان منهم وضوءاً أو قضاء حاجة لم يحتشم، فلم يزل ينازلهم في الطريق هكذا ويسألهم عن حوائجهم ويلطفهم ويبر بهم حتى دخلوا المدينة المنورة (۱).

على الرغم من المصيبة ومن الحزن الذي كان يخيّم على الرّكب العائد إلى المدينة المنورة، لم تنس زينب بنت على رعافيهما أن تُحسن لمن أحسن إليها، وتجود كعادتها بها تستطيع، ولعلَّ جودها وجود أختها فاطمة في هذا الموقف الحزين من أروع أخبار الجود في عالم النساء، فقد أورد الطبري وابن الأثير أن فاطمة بنت علي رعافيهما قالت: قلت لأختي زينب: يا أُخيَّة لقد أحسن هذا الرجل الشامي إلينا في صحبتنا فهل لكِ أن نصله؟ فقالت: والله ما معنا شيء نصله به إلا حُليّنا. قالت لها: فنعطيه حُليّنا. وأخذت كل واحدة منهما سوارها ودُملجها فبعثتا بذلك، واعتذرتا إليه ثم قالتا له: هذا جزاؤك بصحبتك إيانا بالحسن من الفعل، فقال: لو كان الذي صنعت إنها هو للدنيا لكان في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٣/ ٣٣٩ – ٣٤٠) بتصرف.

لقد سُمّيت زينب بنتُ علي بـ «أم المصائب»، وحق لها أن تسمى بذلك، لكثرة ما مرّ بها من المحن والشدائد، والكروب والمصائب! فقد شاهدت وفاة جدها النبيّ والمروب وأمِها الزهراء، وشهادة أبيها أمير المؤمنين، ومصيبة موت أخيها الحسن مسموماً، وأخيراً المصيبة العظمى وهي شهادة أخيها الحسين، واثنين من أبنائها، وجمعاً كبيراً من أقاربها في واقعة الطف! لم تعِشْ زينب بعد مقتل أخيها وولدَيْها أكثر من سنة، حيث لبّت نداء الله عزّ وجلّ في سنة ٢٢ه على الأرجح.

أما عن مكان وفاتها، فلم تشر المصادر إشارةً يقينيةً إلى هذا، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن زينب دفنت بمصر، أو بالشام! غير أنه لا يوجد في كتب التاريخ المعتمدة ما يصحّح ذلك، أو يشير إليه (٢). وأغلب الظن أن زينب بنتُ علي رَافِي الله على الله أعلى، رحم الله زينب ورضي عنها، وأدخلها الجنة مع الصابرين.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ( $\chi$ / ۳٤٠) والكامل ( $\chi$ / ۸۸) بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) الأعلام (٣/ ٦٧).



إنّه السيّد الشريف، الإمام اللبيب، ذو اللسان الخطيب، الشّهاب الثاقب، والقوي العاقب، أحد الأبطال الأشداء، والشجعان الأقوياء، محمّد بن الحنفية ..فهو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب، الهاشميّ القرشيّ من آل البيت، أمّه: خولة بنت جعفر الحنفية، نُسب إليها تمييزاً عن أخويه الحسن والحسين، ولد في خلافة عمر بن الخطاب سنة إحدى وعشرين للهجرة، وهو أحد الأبطال الأشداء، والشجعان الأقوياء، كان ورعاً واسع العلم، وقائداً كبيراً من قوّاد المعارك التي خاضها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الجمل وصفين، حيث عمل الراية وأبلى بلاءً حسناً، وكان أبوه يعتمد عليه كثيراً في هذه الحروب، رغم صغر سنه؛ لذا ساعدته هذه المرحلة كثيراً على صقل شخصته (1).

ولد محمد بن الحنفيّة سنة ٢٠ للهجرة النبوية، وقد أرّخ سنة ولادته فيمن أرّخها ابن خلكان في كتابه «وفيات الأعيان» بقوله: لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رعاييّ ، وروى ابن سعد عن محمد بن الحنفية قال: قال علي بن أبي طالب رعاييّ : «يا رسول الله أرأيت إنْ وُلِدَ لي وَلَدٌ بعدك، أسَميّه باسمك وأكنيّه بكنيتك؟ قال: نعم، فكانت رخصةً من رسول الله والتي على رعايي الله المعالي على رعايي بعولة الحنفية أم محمد:

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد (٥/ ٩٢) فما بعدها، والنجوم العوالي للعصامي (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في سننه : (٤٩٦٧) ، والترمذي في سننه : ( ٢٨٤٣ ) ، وأحمد في مسنده : (٧٣٠) ، والبخاري في الأدب المفرد (٨٤٣) وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود : (٤٩٦٧)

أن علياً رَعِلِيَّهِ أخذها من سبي بني حنيفة، أيام ردة بني حنيفة في خلافة الصديق، فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمدًا هذا (١).

كان محمد بن الحنفية عني مع عثمان رطائي في محنته، ولقد دافع عنه ضد ما أثاره السبئيون الجفاة، وروى عن أبيه علي رطائي ما يتضمن ذلك ويؤيده: فقد روى ابن شبة في تاريخ المدينة عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: «لو سيّرني عثمان رطائي إلى صرار لسمعته وأطعت الأمر». وصرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق (٢)، وقال أيضاً: سمعت أبي ورفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وقال: «اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر، والسهل والجبل - ثلاثاً يردّدها» (٣).

وقد كان الإمام على رَجِيْقِي ابنَه محمد بن الحنفية في الوقائع، ويتقي به العظائم، وهو شديد البأس، ثابت الجنان، قيل له يوماً: «ما بال أبيك يُقحمك في الحروب دون الحسن والحسين؟ فقال: لأنهما كانا عينيه، وكنت أنا يده، فكان يتقي عينيه بيده» (<sup>3)</sup> فها أحسن هذا الجواب!

وذكر ابن المبرد في الكامل: أن ملك الروم في أيام معاوية، وجّه إليه أنّ الملوك قبلك كانت تراسل الملوك منّا، ويجهد بعضهم أن يغرب على بعض، أفتأذن لي في ذلك، فأذن له، فوجه إليه برجلين أحدهما طويل الجسم والآخر آيد، ثم وجّه معاوية إلى محمد

(١) البداية والنهاية لابن كثير (٧/ ٣٦٨) ، مجموع الفتاوي لابن تيمية (٢٨/ ٥٥٤) .

وغيره ، وانظر طبقات ابن سعد (٥/ ٩١) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة لابن شبة النميري (٤/ ١٢٠١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤/ ١٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) المستطرف في كل فن مستظرف (باب ذكر أسهاء الشجعان).

بن الحنفية فحضر، فخبر ما دعي له فقال: قولوا له: إن شاء فليجلس وليعطني يده حتى أقيمه ويقعدني، وإن شاء فليكن هو القائم وأنا القاعد، فاختار الرومي الجلوس فأقامه محمد، وعجز الرومي عن إقعاده! ثم اختار أن يكون محمد القاعد فجذبه محمد فأقعده وعجز الرومي عن إقامته فانصر فا مغلوبين (۱)!

ولقد كان محمد نعم الأخ للحسن والحسين، وكانا نعم الأخوان له، وقد أوصاهما الإمام علي ريج الله به خيراً، وقال لهما: قد علمتها أن أباكها كان يحبه! ولما توفي الحسن أدخله قبره الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس شم ثم وقف محمد على قبره وقد اغرورقت عيناه بالدموع، وقال:

«رحمك الله أبا محمد! فلئن عزّت حياتك، لقد هدت وفاتك، ولنعم الروح روح تضمنه بدنك، ولنعم الجسد جسد تضمنه كفنك، ولنعم الكفن كفن تضمنه لحدك، وكيف لا تكون كذلك، وأنت سليل الهدى، وخامس أصحاب الكساء، وخلف أهل التقى؟ جدك النبي المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهراء، وعمك جعفر الطيار في جنة المأوى، وغذتك أكف الحق، وربيت في حجر الإسلام، ورضعت ثدي الإيهان، فطبت حياً وميتاً، فلئن كانت النفس غير طيبة لفراقك، إنها غير شاكة أنه خير لك، وإنك وأخاك لَسَيدًا شباب أهل الجنة، فعليك يا أبا محمد منا السلام» (٢).

<sup>(</sup>١) الكامل لابن المبرد (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٢٩٦/١٣) وتهذيب الكمال (٦/ ٢٥٥) وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٥٥) وذكره أحمد زكى صفوت في "جمهرة خطب العرب " (٢/ ٣١) .

ولما اختار الحسين رَافِينَ الذهاب إلى الكوفة، نصحه أخوه محمد بعدم الذهاب، فقال له: «والله يا أخي لأنت أعزُّ أهل الأرض عليّ، وإني ناصح لك، لا تدخلن مصرًا من هذه الأمصار، ولكن اسكن البوادي والرمال، وابعث إلى الناس فإذا بايعوك واجتمعوا عليك فادخل المصر، وإن أبيت إلا سكنى المصر، فاذهب إلى مكة، فإن رأيت ما تحبّ وإلا ترفعت إلى الرمال والجبال، فقال له: جزاك الله خيرًا فقد نصحت وأشفقت» (١).

وبالنسبة لفتنة المختار، فقد قال الحافظ ابن حجر عَيْنَهُ: «كان أول أمر المختار أن ابن الزبير أرسله إلى الكوفة؛ ليؤكد له أمر بيعته، فأظهر المختار أن ابن الزبير دعا في السر للطلب بدم الحسين، ثم أراد تأكيد أمره، فادّعى أن محمد بن الحنفية هو المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان، وأنه أمره أن يدعو الناس إلى بيعته، وزوّر على لسانه كتاباً، فدخل في طاعته جمعٌ جمٌّ، فتقوى بهم، وتتبّع قتلة الحسين، فقتلهم، فقوَّى أمره بمن يحبُّ أهل البيت» (٢).

وذكر الشهرستاني أن المختار بن أبي عبيد قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد علي، ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه، وقال عبد القاهر البغدادي: (ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية، وخاف من جهته الفتنة في الدين، فأراد قدوم العراق ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته، وسمع المختار ذلك، فخاف من قدومه العراق ذهاب رياسته وولايته، فقال لجنده: «إنا على بيعة المهدي، ولكن للمهدي علامة، وهو أن يُضرب

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير: (٨/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الإصابة لابن حجر : (٦/ ٣٥١).

بالسيف ضربة، فإن لم يَقطع السيف جلده فهو المهدي»، وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية، فأقام بمكة خوفاً من أن يقتله المختار بالكوفة )(١).

فنشأت من ذلك فرقة الكيسانية، وهي إحدى الفرق الباطنية الغلاة، وقد اتفقت فرَقُ الكيسانية كلُّها على إمامة ابن الحنفية في حياته، ولكن بعد ما مات أقر قوم منهم بموته، وحوّلوا الإمامة إلى غيره على خلاف كثير فيهم، وقال قوم آخرون: إنه حي ولم يمت، وإنه في جبل رَضْوى، وعنده عينٌ من الماء، وعينٌ من العسل، يأتيه رزقه غدواً وعشياً، ثُحدّته الملائكة، وعن يمينه أسد! وعن يساره نمر! يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه، وأنه صاحب الزمان، سيخرج ويقتل الدجال، ويهدي الناس من الضلالة، ويُصلح الأرض بعد فسادها، ولم يمُت، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً!

قال الحميري \_ وكان ممن ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية \_ :

يا شِعب رضوى قاطنٌ بك لا يُرى \* حتى متى تخفى وأنت قريبُ يا شِعب رضوى قاطنٌ بك لا يُرى \* وكنيّه نفسي عليك تندُوبُ ليا بن الوصيّ ويا سميّ محمد \* وكنيّه نفسي عليك تندُوبُ ليو غاب عنّا عمر نوح أيقنت \* منّا النفوسُ بأنّه سيئوب

توفي كلله في أول محرم سنة ٨١ للهجرة في المدينة المنورة، وقال الواقدي: أنبأنا زيد ابن السائب، قال سألت عبد الله بن الحنفية: أين دفن أبوك؟ قال: بالبقيع، سنة إحدى وثهانين في المحرم، وله خمس وستون سنة (٢). تلك شذرات عبقة .. ونفحاتً

<sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (۱/ ٣٣ – ٣٤).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٢).

عطرة، من حياة الرّجل العظيم محمد بن علي بن أبي طالب رَجَالِيَّهُ فرحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته.



إنّ في أمة الإسلام رجالاً وأبطالاً لا نعرف من سيرتهم إلا القليل، ولا من أخبارهم إلا النزر اليسير، وسبب ذلك هو بُعدنا عن مصادرنا، وإعراضنا عن تاريخنا، وفي هذه الحلقة -بإذن الله- سنتحدث عن رجل وُصِفَ بمعالي المحاسن والأخلاق.. رجل مثل الإسلام في أبهى صُورهِ وأرقى مُثُلِهِ، فكان العالِمَ العامل، العابدَ الفاضل! إنّه السيّد الشريف: «الحسنُ المثنّى» بنُ الحسنِ بنِ علي بنِ أبي طالب، كبير الطالبيّين في عهده! الذي يُعتبر -بحق - إمامًا من أئمة أهل البيت رَجَالِيَهُم.

جاء في تاريخ دمشق: عن أبي الحسن على بن محمد النيسابوري عن الأصمعي قال: دخلت في الطواف عند السحر، فإذا أنا بغلام شابٍ حسنِ الوجه، حسنِ القامة، عليه شملة -أي كساءٌ يشتمل به - وله ذؤابتان، وهو متعلق بأستار الكعبة يقول:

ألا أيها المأمولُ في كل ساعة \* شكوتُ إليك الضُّرَّ فارحم شكايتي الله أيها المأمولُ في كل ساعة \* فهَب لي ذنوبي كلّها واقضِ حاجتي الايا رجائي أنت كاشف كُربتي \* فهَب لي ذنوبي كلّها واقضِ حاجتي فزادي قليلٌ ما أراه مبلّعي \* أللزّاد أبكي ؟ أم لبُعدِ مسافتي ؟ أم لبُعدِ مسافتي ؟ أتيتُ بأعمالٍ قباح رديّةٍ \* فها في الورى خلقٌ جنى كجِنايتي أتُعرقني بالنارِيا غاية المُنى \* فأين رجائي ؟ ثم أين مخافتي ؟

يقول الأصمعيّ: فتقدّمتُ إليه، وكشفتُ عن وجهِه، فإذا به الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عَيْكُ، فقلت: يا سيّدي! مثلك من يقول هذه المقالة! وأنت من أهل بيتِ النبوة، ومعدنِ الرسالة؟! فقال الحسن بن الحسن: هيهات! يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبداً حبشياً! وخلق النار لمن عصاه وإن كان ولداً قرشياً! يا أصمعي! أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَإِذَا نُونِحُ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَكُل يَسَاءَلُونَ ﴾ وأكل يَسَاءَلُونَ ﴿ وَمَن خَفّتُ مَوَزِينُهُ, فَأُولَتِهِكَ أَلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفّتُ مَوَزِينُهُ, فَالْوَمنون: ١٠١-١٠٣] (١٠).

يقول النبي النبي المنافية : (من بطّاً به عمله، لم يُسرع به نسبه) (٢) ، فليس بين الخالق والمخلوقين رابطة إلا التقوى والعمل الصالح، هذا ما فهمه الإمام حسن المثنى، وهذا ما حققه في جانب العبوديّة لله -تعالى- حتى قال الحسن المثنى : «أحبّونا، فإن عصينا الله

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: (۲۱/ ۳۵۹).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه : (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة رَطِيْقِيه .

فأبغضونا..» (١)، جاءه رجلٌ مرّةً فغلا في آل البيت رضي ، فغضب الحسن المثنى ، وقال له : « ويحكم أحبونا لله ، فإن أطعنا الله فأحبونا ، وإن عصينا الله فأبغضونا ، فقال له رجل : إنكم قرابة رسول الله وأهل بيته ، فقال الحسن المثنى : ويحك لو كان الله مانعاً بقرابة من رسول الله أحداً بغير طاعة الله ، لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباً وأماً ، والله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين ! وإني لأرجو أن يؤتي المحسن منا أجره مرتين ، ويلكم ! اتقوا الله وقولوا فينا الحق ، فإنه أبلغ فيها تريدون ، ونحن نرضى به منكم » (٢).

سبحان الله!! هؤلاء السّادة من أهل البيت كانوا فعلاً سادة! كانوا غيارى أشد الغيرة في الرحم التي كانت تصلهم برسول الله والله المناع أسر الزعماء الدينين، من البراهمة والكهنة في الديانات والملل الأخرى، ممن ينالون تقديساً زائداً، وتعتبر ذواتهم قدسية، ويعامَلون من قبل أتباعهم كشخصيات تفوق البشر، ويفرضون على من تحتهم التّفاني في خدمتهم، والسّعي في قضاء حوائجهم، أما هؤلاء السّادة من أهل البيت] فقدكانوا فعلاً سادة، سادةً بأقوالهم، وسادةً بفعالهم، كانوا بعيدين عن كسب حطام الدنيا بأنسابهم، بل كانوا يبنون قصور الفخر، باستغنائهم عن النّاس، وعزّة أنفسهم "".

ومن زوجات الحسن المثنّى: «فاطمةُ بنت الحسين»، ولمّا أراد الحسن بن الحسن أن يخطب إلى عمّه الحسين رعاليَّ إحدى ابنتَيه، قال له الحسين: «اختريا بني أحبهما إليك،

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (١/ ٧٤٤) وبنحوه في طبقات ابن سعد (٥/ ٣١٩) ، وتاريخ دمشق (١٣/ ٧٠) .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد (۵/ ۳۱۹، ۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) المرتضى للندوي (٢٢٨) بتصرف.

فاستحيى الحسن ولم يحر جوابا، فقال له الحسين: فإنّى قد اخترت لك ابنتي فاطمة، فهي أكثر هما شبهًا بأمي فاطمة بنتِ رسول الله والله والل

وممّا تعرّض له الحسن المثنّى من المحن، ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق: "أنّه بلغني أن الحسن بن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة هشام بن إسهاعيل: "أنّه بلغني أن الحسن بن الحسن يُكاتب أهل العراق -أي بالبيعة له-، فإذا جاءك كتابي هذا فابعث إليه، فليؤت به»، فلمّا علم بذلك ابنُ عمّه: علي بن الحسين، قام إليه وقال له: يا بن عم، قل كلهات الفرج: "لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب الفرح: "لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين»، وفعلاً لمّا جيء به إلى السموات السبع يا المذا الدّعاء، فلمّا نظر إليه قال له: أرى وجهاً قد قُشب بكذبة مشام بن إسهاعيل، قال هذا الدّعاء، فلمّا نظر إليه قال له: أمير المؤمنين» (١) ثمّ كتب للخليفة يبرّئه، هكذا أنجى الله تعالى هذا العبد الصّالح، بصدق التجائه إلى الله تعالى، وكانت وفاته رعيا عنه الله على الله تعالى، وكانت وفاته رعيا على الله تعالى، وكانت وفاته رعيا عنه الله على الله تعالى الله تعالى هذا العبد الصّالح، بصدق التجائه إلى الله تعالى، وكانت وفاته رعيا على الله تعالى الله تعالى هذا العبد الصّالح، بصدق التجائه إلى الله تعالى، وكانت وفاته رعيا على الله تعالى هذا العبد الصّالح، بصدق التجائه إلى الله تعالى، وكانت وفاته رعيا على الله عبرة.

علماً بأنّ ابن الحسن المثنّى «عبد الله» أيضاً: كان من العبّاد والزّهاد، وكان له شرفٌ وهيبةٌ ولسان، لقّب بـ «عبدِ الله المحض» أي الخالص، سمّى بذلك لأنّه أول من

<sup>(</sup>۱) عمدة الطالب (١٦٥)، والأصيلي في أنساب الطالبيين (٦٢) وذكره -أيضا- صاحب الأغاني باسناده (١٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (١٣/ ٦٧) وشعب الإيمان (٦٢٤).

جمع ولادة الحسن والحسين؛ فأمّه فاطمة بنت الحسين، وكان شيخ بني هاشم ورئيسهم، وله وطلق رواية في كتب الحديث المعتمدة، قال مصعب بن عبد الله: «ما رأيت أحدًا من علمائنا يُكرمون أحداً، ما يُكرمون عبد الله بن الحسن بن الحسن»، وقد كان هذا السيّد المبجّل، على قدرٍ وافرٍ من الحلم، رَوى يحيى بن معين أنّ رجلاً شتم عبد الله بن الحسن، فردّ عليه عبد الله المحض: «ما أنت كفوٌ لي فأسبّ، ولا أنت عبدي فأشح» (۱)!.. ومن دُرر أقواله: ما قاله عبد الله بن الحسن لابنه: «يا بني استعن على السّلامة بطول الصّمت، في المواطن التي تدعوك نفسُك إلى الكلام فيها، فإنّ الصّمت حسنٌ على كلّ حال، وللمرء ساعاتٌ يَضرّ فيها الخطأ، ولا ينفع فيها الصواب» (۱).

إنها رسالةٌ إلى أصحاب الهمم العالية؛ ليربّوا أنفسهم على مثل هذه الأخلاق العظيمة، أو يستشعروا حجم المسؤولية فيُنشئوا أبناءهم على مثل هذه القيم والمُثُل، التي نتمنّاها في أحلامنا، إنّ هذه السيرة ليست أسطورة، بل هي حياةٌ عاشها أولئك العظهاء.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۷ / ۳۷۸).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق بتصرف يسير.



إنّها السيدة الصالحة، التقية الزكية، سلالة العترة الطاهرة، والشجرة النبوية الفاخرة، العلوية الحسنية، المشهورة بالتقوى والولاية .. فمن هي؟

هي السيّدة الجليلة نفيسة بنت الأمير الحسن بن زيد بن السبط الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رصي القرشيّة الهاشمّية، أبوها: السيد الأمير حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني، وكان فاضلاً أديباً عالماً، ولي المدينة للمنصور، وأقام في الولاية مدة خمس سنين، ثم صارت عليه وشاية فغضب عليه المنصور فعزله، واستصفى أمواله وكل ما كان يملكه، وحبسه ببغداد، ولم يزل محبوساً إلى أن مات المنصور، وولي المهدي، فأخرجه من حبسه، وأكرمه، وردَّ عليه ما أُخِذ منه، وحجَّ معه، ولم يزل معه، حتى مات سنة ثهان وستين ومائة، وهو ابن خمس وثهانين سنة، وصلى عليه علي بن المهدي (۱).

وأما جدها: فهو زيد بن الحسن بن عليّ، روى عن أبيه وعن جابر وابن عباس، وروى عنه ابنه، وكان يأتي الجمعة من ثهانية أميال، وكان إذا ركب نظر الناس إليه وعجبوا من عظم خلقه، وقالوا: جده رسول الله عليه السال الله المسلم على بن أبي طالب، كان من الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب، كان من

<sup>(</sup>١) العبر في خبر من غبر للذهبي (١/ ٦٦)، والوافي بالوفيات للصفدي (٢٧/ ٢٠١).

أهل الصلاح والخير والفضل والدين، وولدت نفيسة من إسحاق ولدين هما: القاسم وأمّ كلثوم لم يعقّبا (١).

ولدت السيدة نفيسة رَحِيْجُهُم بمكة المكرمة في يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنه خمس وأربعين ومائة من الهجرة النبوية، وقد فرح بها أبوها أبو محمد الحسن بن زيد فرحاً شديداً، ولم تمكث في مكة كثيراً، فقد توجّهت بعد ذلك إلى المدينة النبوية عند أن صار أبوها والياً عليها.

سار الموكب من مكة ومعهم السيدة نفيسة، برفقة أبيها الحسن الأنور نحو المدينة، ودخلوا المدينة، وكان يوم جمعة، فعلم أهل المدينة بقدوم الموكب، فخف أبناء المهاجرين والأنصار وسلالة الصحابة والتابعين إلى لقاء حفيد الرسول ولين فرحين بولايته عليهم، وبذلك عاشت نفيسة وترعرعت في مسجد رسول الله والمعرفة والعبادة .. عاشت نفيسة مع أحفاد رسول الله وكلياته، كها حفظت كثيرًا على منهجهم؛ فحفظت القرآن الكريم، وأقبلت على فهم آياته وكلهاته، كها حفظت كثيرًا من أحاديث جدها.. ولما بلغت نفيسة مبلغ الشابات؛ تقدم لخطبتها ابن عمها إسحق المؤتن بن الإمام جعفر الصادق، فرضيته زوجاً لها.

وتزوّجت السيدة في العشر الأولى من رجب سنة ١٦١هـ من السيّد إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ورُزق منها القاسم وأم كلثوم.. ولما ترك الإمام الحسن الأنور

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار (٣/ ٢٠٨).

والد السيدة نفيسة ولاية المدينة، خلفه عليها زوجها إسحاق المؤتمن والياً للعباسين؛ فهي تعدّ: بنت أمير وزوجة أمير من أهل البيت رَطِيقَهُم.

عاشت السيدة نفيسة في المدينة النبوية تنهل من العلم وتعلّمه الناس، وفتحت بيتها لطلاب العلم، تروي لهم أحاديث رسول الله عليها ، وتفتيهم في أمور دينهم ودنياهم، حتى أطلقوا عليها اسم: «نفيسة العلم والمعرفة».. إلى أن خرجت منها.

وفى عام ١٩٣ه.، وصلت السيدة نفيسة إلى مصر بصحبة والدها وزوجها، واستقرت في الفسطاط بدار ابن الجصاص، وهو من أعيان مصر، ثم انتقلت إلى دار أم هانئ بجهة المراغة المشهورة الآن بالقرافة، وقد استُقبلت استقبالاً حافلاً، وسُرّ أهل البلاد بقدوم حفيدة رسول الله سروراً بالغاً، قال ابن كثير: «نفيسة دخلت الدّيار المصرية مع زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر، فأقامت بها، وكانت ذات مال، فأحسنت إلى الناس والجذمي والزمني والمرضى وعموم الناس، وكانت عابدةً زاهدةً كثيرة الخير» (١).

فكانت عظيمة القدر والمكانة عند أهل مصر، فكانوا يذهبون إليها، يلتمسون عندها العلم والمعرفة، بل كان يقصد دارها كبار العلماء، فقد تردّد عليها الإمام الشافعي عندها العدم وكان ربها صلّى بها في شهر رمضان، وأوصى أن تصلي على جنازته، قال الصفدي: ويُروى أنّ الإمام الشافعي لما دخل مصر حضر إليها وسمع عليها الحديث، ولما توفي الشّافعي أُدخلت جنازته إليها وصلّت عليه في دارها (٢). وقال ابن كثير: «وحين مات -أى الشافعي - أمرت بجنازته فأدخلت إليها المنزل فصلّت عليه»

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات للصفدي (٢٧/ ١٠١).

(۱). وذكر ابن العماد الحنبلي عن ابن الأهدل قوله: وسلسلتها في النَّسب، وسماع الشَّافعي منها وعليها، وحمله ميتاً إلى بيتها أعظم منقبةٍ؛ فلم يكن ذلك إلا عن قبولٍ وإقبال، وصيتٍ وإجلال (۲).

ولقد اشتهرت نفيسة بعبادتها وزهدها، شهرةً واسعةً حتى صارت رمزاً للمؤمنة التقيّة الصالحة، جاء في المواعظ والاعتبار: وكانت نفيسة من الصلاح والزهد على الحدّ الذي لا مزيد عليه، فيقال إنها حجّت ثلاثين حجة، وكانت كثيرة البكاء، تديم قيام الليل وصيام النهار، فقيل لها: ألا ترفقين بنفسك؟ فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون» (٣).

ومن دعائها: «اللهم إني أعوذ بك من كلام السوء، وفعل السوء، ومُراد السوء، ومراد السوء، ومراد السوء، ومراد السوء، واللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز، ولا إلى أحدٍ من خلقك فأضيع، اللهم ألهمني رشدي، وأحسِنْ رِفْدي، وأصْلِحْ عشرتي، واغفر زلَّتي، وقني شرَّ وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن، حتى لا يكون عليَّ سلطان، وصلى الله على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان آمين».

وبعد سبع سنوات من الإقامة في مصر، مرضت السيدة نفيسة، فصبرت ورضيت، وكانت تقول: «الصبر يلازم المؤمن بقدر ما في قلبه من إيهان، وحسب الصابر

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب لابن العاد الحنبلي (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار (٣/ ٢٠٨).

أن الله معه، وعلى المؤمن أن يستبشر بالمشاقّ التي تعترضه، فإنها سبيل لرفع درجته عند الله، وقد جعل الأجر على قدر المشقة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم».

ولما أحسّت السيدة نفيسة أن النهاية قد اقتربت، أرسلت إلى زوجها إسحاق المؤتمن، تطلب منه الحضور وكان بعيداً عنها، وقد كانت السيدة نفيسة في يوم موتها صائمة ، فألحّوا عليها أن تفطر رفقًا بها، وهي في لحظاتها الأخيرة، لكنها أصرّت على مواصلة الصوم إذ إنها كانت على وشك لقاء الله، وقالت: واعجبًا، منذ ثلاثين سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه وأنا صائمة، أأفطر الآن؟!.. ثم ذهبت ترتّل بخشوع من سورة الأنعام حتى وصلت إلى قوله تعالى : ﴿ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَلِيَّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله الأنعام.

ففارقت الحياة، وفاضت روحها إلى الله في شهر رمضان سنة ثمان ومئتين، فبكاها أهل مصر، وحزنوا لموتها حزناً شديداً، وحينها حضر زوجها أراد أن ينقل جثمانها إلى المدينة المنوّرة، لكن أهل مصر منعوه من ذلك، وسألوه أن يدفنها عندهم، فدفنت في مصر، دفنت في المنزل الذي كانت تسكنه، بمحلة كانت تعرف قديهاً بدرب السباع بين مصر والقاهرة، فرحمة الله عليها (۱)، قال الذهبي: «ولم يبلُغنا كبيرُ شيءٍ من أخبارها» (۲).

وأما فيها يتعلق بقبرها ومشهدها: فلقد كان للعبيديّين فترةَ توليّهم حكم مصر وغيرها من البلاد، الأثر الكبير في نشر الخرافات الزائفة، والبدع الشركية المارقة، فنال السيدة العلوية نفيسة بنت الحسن قسط كبير من ذلك، بدءًا بالبناء العظيم على قبرها

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (١٠٦/١٠).

وزخرفته، ثم نسْجُ جملةٍ من الحكايات الباطلة، والشائعات المزيّفة، والقصص المناميّة، التي تدعو إلى الغلو في قبرها، وتعظيمه، بل أحياناً والسجود له، ودعاء السيدة نفيسة والالتجاء إليها في المليّات والضائقات، حتى اعتقد فيها العوام عقائد غريبة عن الدين والشرع!

ولقد تصدّى كثيرٌ من أهل العلم والفضل لإنكار ذلك، وتنبيه الناس على خطورته، وتحذيرهم من ضلالات أهل البدع والقبوريّين:

حتى قال الإمام الذهبي كَنَنهُ: « ولجَهَلَة المصريّين فيها اعتقادٌ يتجاوز الوصف ولا يجوز! ممّا فيه من الشرك، ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيديّة » (١).

وقال الحافظ ابن كثير عَيْشَ : «وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيراً جدًا، ولا سيها عوام مصر، فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك! وألفاظاً ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز! وربها نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته، والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي المنائلة بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفك من الخشب، أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك، رحمها الله وأكرمها» (٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٠٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير (١٠/ ٢٨٦).

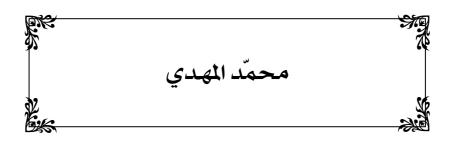

إنّ من أفضل الأزمنة في هذه الدنيا زمن النبوة والرسالة، الذي تتصل فيه الأرض بالسماء، وتتلقى فيه البشرية الهداية من الوحي، وتبلغ الأمة فيه مبلغ الكمال البشري، إلا أن النقص سرعان ما يداهم الأمم بعد موت أنبيائها، وانقطاع وحيها، وقد أتى على هذه الأمة ما أتى على الأمم قبلها، بعد موت النبي وما زال هذا النقص يتسع ويزداد، وقد أخبرنا النبي ويشيئ بهذه السنة الكونية، فيما رواه البخاري عن أنس رياضي أن النبي ويشيئ قال: (إنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم) (١).

إلا أنَّ رحمة الله عزّ وجل بعباده، ورأفته بهم اقتضت أن يكون للناس أوقات يؤوبون فيها إلى الهدى والرشاد، وأزمنة يتذكرون فيها عهد الأمة الأول، ومن تلك الأزمنة زمن خروج المهدي رصيطي ، المهدي الذي يخرج على الأمة مصلحاً وهادياً، بعد أن يعم الشر، وينتشر الباطل، وتملأ الأرض ظلماً وجوراً ، عن أبي سعيد الخدري رعي الله عن أبي سعيد الخدري رعي الله المنها، رسول الله وتكثر ألماشية ، وتعظم الأمنة أنه يعيش سبعا أو ثمانياً ) (المعنى ويعم المال عن قضايا الغيب وما سيكون في آخر الزمان مما يزيد الإيمان، ويدعو حجَجاً، إنّ الحديث عن قضايا الغيب وما سيكون في آخر الزمان مما يزيد الإيمان، ويدعو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه : (٦٦٥٧) من حديث أنس رَطِيَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك (٨٦٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري رَجُلِيَّتِه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة (٧١١).

المسلم إلى الاستعداد لهذه الأحوال، ولنعلم أيّها الإخوة بأنّه إذا ظهرت علامةٌ من علامات الساعة الكبرى، فإن أخواتها تتبعها كتتابع الخرّز في النظام يتبع بعضها بعضا، ومما سيظهر في آخر الزمان: «رجلٌ صالحٌ». والأحاديث في ظهوره مستفيضة ومتواترة، تواتراً معنويّاً لكثرة طرقها واختلاف مخارجها، فها أخبار هذا الرّجل الصالح؟ سنعرف في هذا الفصل بعض أخباره، ونعرف نسبه واسمه، وبعض صفاتِه الخلقية، والزّمن الذي سيظهر فيه.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه : (٢٢٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح ، وحسّنه الألباني في مشكاة المصابيح : (٥٤٥٢) ، وفضائل الشام ص (١٦) .

ظلماً وجوراً) (١)، وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن على مرفوعاً: (المهدي منّا أهل البيت، يُصلِحهُ الله في ليلة) (٢).

وأما ما يتعلق بصفاته الخَلْقية: فقد اهتم النبي النبي المصلح، وبيان صفاته وخصائصه، حتى إذا ظهر كانت الأمة معه على موعد، فتنصره ولا تخذله، لاسيها أن وقت ظهوره وقت فتن وبلاء، فقد ذكر النبي النبي أن اسمه مثل اسمه، واسم أبيه مثل اسم أبي النبي، وأنه من بيت النبوة الطاهر، وذكر النبي النبي صفاته الخلقية فقال: (المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف) (ألك ومعنى «أجلى الجبهة»: أي: أنه عريض الجبهة؛ لانحسار الشعر عن مقدم رأسه، ومعنى «أقنى الأنف» أي: طويل الأنف، مع دقّة في أرنبته، وحَدبٍ في وسطه، هذا عن اسمه وصفاته الخلقية.

زمن خروجه: أما عن زمن خروجه فقد أخبرنا النبي والله أن المهدي سيخرج في زمن مُلئت فيه الأرض ظلماً وجوراً، يظهر بعد فشو الفساد وكثرة المنكرات، واستفحال الظلم وقلة العدل، فيصلح الله على يديه أحوال هذه الأمة، ويؤيّد به الدّين.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في سننه: (۲۸۲)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (۱٥٢٩)، و ممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في " منهاج السنة " (٤/ ٢١١): " إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد و غيرهم من من حديث ابن مسعود و غيره ". و كذا في " المنتقى من منهاج الاعتدال " للذهبي ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده : (٦٤٥) ، وابن ماجه في سننه : (٤٠٨٥) من حديث علي رياليجي، وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة: (٢٣٧١) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في سننه : (٤٢٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري رَوَّقِيَّةٍ ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع : (١١٦٨٢ ).

وأما عن مدّة بقائه في الأرض: فيقول النبي والمناه ويُعطِي المال صحاحاً، وتكثرُ الماشيةُ، وتَعظمُ يَسقيهِ اللهُ الغيثَ، وتخرج الأرضُ نباتها، ويُعطِي المال صحاحاً، وتكثرُ الماشيةُ، وتَعظمُ الأمّةُ، يَعيشُ سبعاً أو ثهانياً) (1) أي تكون مدّة بقائه سبعٌ أو ثهانُ سنين، يملأ الأرض خلالها عدلاً، كما ملئت جَوْراً وظلماً، وبعد موته يظهر الشرّ والفتن العظيمة مرةً أخرى، فظهور هذا الإمام من رحمة الله عزّ وجل بالأمة في آخر الزمان، نسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعًا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

وأما مكان خروجه: فقد دلت الأحاديث على أنه يخرج من جهة المشرق، وعند خروجه لا يكون لوحده، بل يؤيده الله بأناس من أهل المشرق يحملون معه الدين، ويجاهدون في سبيله، بعد أن يبايعوه عند الكعبة، يقول ابن كثير: (ويؤيَّد بناس من أهل المشرق ينصرونه، ويقيمون سلطانه، ويُشيِّدون أركانه، وتكون راياتهم سوداء أيضاً، وهو زيِّ عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله ويُسُيِّ كانت سوداء، يقال لها العقاب) (٢)، فالمسلمون سيبايعونه، ويخوض بهم المهديّ حروباً ينتصر فيها، ويستقرّ الأمر له، ويحكم بالإسلام فينتشر العدل، وتشهد الأمة مرحلةً من الرخاء الاقتصادي لم تشهد له مثيلٌ من قبل، حتى يُطلب من يَقبل المال فلا يوجد، وتُخرج الأرض بركتها، وتُنزل السهاء ماءها، ويُعطَى المال بغير عدد، قال ابن كثير تَعَلَّهُ: " في زمانه تكون الثهار كثيرة ، والزّروع غزيرة، والمال وافراً، والسلطان قاهراً، والدين قائماً، والعدو راغماً، والخير في أيامه دائماً»

(۱) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٢) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

هذا هو المهديُّ الذي يكون خروجه في زمن كثرت فتنه، وعمّ فساده، وغلب شره، وما ذكرناه لك -أخي الكريم- من تفصيلات حياته هو مما أخبر به النبي سَلَيْكُ وَثَبَتَ في أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن، وهي بمجموعها تشكّل تواتراً معنوياً، يُثْبِت خروج المهديُّ وَلِيُّنِهُ . لكن عليك أن تعلم -أخي الكريم- أن إيهاننا بخروج المهديِّ لا يدفعنا إلى ترك العمل اتكالاً عليه، وانتظاراً لخروجه، فإن النبي سَلَيْكُ ما أخبرنا به لنترك العمل، وإنها كان إخباره به من أجل أن يبعث الأمل في نفوس الصالحين، عند اشتداد الكرب وظهور الكفر وأهله؛ لئلا يلحقهم من جراء ذلك يأسٌ أو قنوط.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز تَعْلَشْهُ: «أمر المهدي معلومٌ، والأحاديث فيه مستفيضةٌ بل متواترةٌ متعاضدةٌ، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترُها تواتر معنويٌ ، لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ، ورواتها وألفاظها، فهي بحقٍ تدلّ على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذريّة الحسن بن علي رَوِيْتُهُ ، وهذا الإمام من رحمة الله عزّ وجل بالأمة في آخر الزمان، يخرج فيقيم العدل والحق، ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة، عدلاً وهدايةً وتوفيقاً وإرشاداً للناس» (۱).

وقال المحدّث محمد ناصر الدّين الألباني عَنَلَهُ: « النبي وَلَيْنَا الله بشر المسلمين برجلٍ من أهل بيته ، ووصفه بصفات بارزةٍ أهمها: أنّه يحكم بالإسلام ، وينشر العدل بين الأنام

<sup>(</sup>١) ارجع إلى الموقع الرّسميّ للشيخ ابن باز كَنَلَلهُ ، وكان ذلك من الشيخ تعليقاً على محاضرة بعنوان : عقيدة أهل السُّنة والأثر في المهديّ المنتظر للشيخ عبد المحسن العباد .

، فهو في الحقيقة من المجدّدين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنةٍ كما صحّ عنه وليُسْكُون ، فهو في الحقيقة من المجدّدين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنةٍ كما صحّ عنه وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين ، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض ، بل على العكس هو الصّواب!

فإنّ المهدي لن يكون أعظم سعيًا من نبينا محمد والله الذي ظلّ ثلاثة وعشرين عامًا وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته ، فهاذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم ، فوجد المسلمين شِيعًا وأحزابا ؟ وعلماءهم - إلا القليل منهم - اتخذهم الناس رؤوسًا! لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صفّ واحد ، وتحت راية واحدة ، وهذا بلا شك يحتاج إلى زمنٍ مديد الله أعلم به . فالشّرعُ والعقلُ معا يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين ، حتى إذا خرج المهدي ، لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصر .. » (1).

<sup>(</sup>١) انظر السلسلة الصحيحة للألباني ، في تعليقه على حديت : (١٥٢٩) .



قد اخترتُ في هذا الفصل شخصيةً قلّما يتعرّض لها الكتّاب بالتفصيل، فأحببتُ تعطير الأذهان، بأريحٍ من عطر العظمة والقدوة، وشذى بَضعةٍ من أهل بيت النبوّة، إنّما: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رعينية ، التّابعيّة الجليلة، العالمةُ المحدّثة، المربّية الفاضلة، الصّابرة المحتسبة؛ إنّها ابنة المجاهد، الشهيدِ السّعيد، الذي قال عنه النبي المربّية الفاضلة، وأنا منه، أحب الله من أحب حسينًا، حسين سبط من الأسباط) (١).

أمّ عبد الله فاطمة بنت الحسين، هي دُرّةُ الفواطم بعد جدّتها فاطمة الزّهراء عبد بنتِ سيّد البشر وبضعة رسول الله وريحانته الحسين الشهيد راس الله وريحانته الحسين الشهيد راس الله وريحانته الحسين الشهيد راس والحدة الخير والجود، ووارثةُ الحُسن والعلم والأدب من أمّهاتها وجدّاتها، سليلة النّسب الكريم، من أهل بيت النبوّة، آباءً وأمّهاتٍ، وأعهاماً وأخوالاً، وأزواجاً وأبناءً وأحماءً، جمعت بين عُلوّ النسب، وشرفِ العلم، راس العلم العلم العلم العلم العلم، والعلم العلم العلم

كما أنّها اتّصلت ببني تيم من جهة أمّها، فأمّها: أم إسحاق بنت طلحة بن عُبيد الله التّيْمي أحدُ العشرة المبشّرين بالجنّة، وإخوتها: الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين، وعليّ الأكبر شهيد كربلاء، وعليّ الأصغر وغيرهم، أمّا عمّها: فهو الحسن بن علي سيّد شباب أهل الجنّة سلام الله عليه، وأمّا عمّاتها ف: زينبُ عقيلة بني هاشم، وأمّ كلثوم وغيرهما، أمّا زوجها: فالحسن المثنى بن الإمام الحسن السّبط المجتبى بن علي أمير

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

المؤمنين رَوَالِيَّهُم ، وأولادها هم: عبد الله المحض، وإبراهيم الغَمْر، والحسن المثلّث، وزينب، وأمّ كلثوم، وبعد موت زوجها «الحسنِ المثنّى بنِ الحسنِ بن علي»، تزوّجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، وبعد موته، أبت الزواج من بعده إلى أن توفيت رَواليَّهُمّا.

ذكر ابن عَنبة وغيره: أنّ الحسن بن الحسن لمّا أراد أن يخطب إلى عمّه الحسين ولم يحر وصلح الحدى ابنتيه، قال له الحسين: «اختريا بني أحبها إليك، فاستحيى الحسن ولم يحر جواباً، فقال له الحسين: فإنّي قد اخترت لك ابنتي فاطمة، فهي أكثرهما شبهًا بأمي فاطمة بنت رسول الله وصلى الله والمحبر؛ والمحبر؛ والمخبر؛ أمّا المظهر، فقد كانت فاطمة بنت الحسين من أجمل النساء! حتى وصفت بأنّها أشبه بالحور العين، وأمّا المخبر: فقد تميّزت بعظيم الأخلاق، وكريم السّجايا، حتى وصفت بأنها: دُرّة فواطم بني هاشم!

وكان هذا التزويج في السَّنة التي استشهد فيها الحسين رَعِلَيْنَهُ وهي إحدى وستين للهجرة، وقد رحلت فاطمة بنت الحسين رَعِلَيْهَا مع أبيها إلى كربلاء، وعاشت معه وقائع يوم مقتله الأليمة، وشاهدت ما جرى من الفجائع العظمية، التي أذهلت الدّهر وأوجمت التاريخ، فها غَرَبتْ شمسُ ذلك اليوم الرّهيب حتّى نظرت فاطمة إلى صعيد كربلاء، وإذا عليه أبوها وإخوتُها وأعهامُها وبنو عمّها، والخيرةُ الأوفياء من ذويها وأصحاب أبيها عمرُ مَّلين! فها كان منها إلا الصّر والاحتساب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

طلع فجر الحادي عشر من المحرّم، فجاء أعوان عبيد الله بن زياد بالإبل؛ ليحملوا عليها كرائم أهل البيت إلى الكوفة، فسار بهنّ الحادي على ساحة المعركة، حيثُ الأبدان المقطّعة، والمشاهد المروِّعة، وألقت فاطمة بنت الحسين ببصرها، ووَدَّعت أباها الحسين وهي على ظهر الناقة! بعيونٍ عَبرى، وقلبٍ كثيب، فاتجهت قافلةُ الحزن إلى الكوفة، فاستقبلها أهلها رجالاً ونساءً متفرّجين، غيرَ مكترثين بها صدر منهم نحو العترة الطاهرة! وهنا ألقت فاطمة بنت الحسين تلك الكلهات الرّنانة، التي هزّت كيان أهل الكوفة، وممّا قالته: «... يا أهل الكوفة! يا أهل المكْرِ والغَدر والحُيُلاء، فإنّا أهلُ بيتٍ ابتلانا اللهُ بكم وابتلاكم بنا، فجعَلَ بلاءنا حَسَناً ... ألا لعنةُ الله على الظالمين! وَيْلكم! أتَدرون أيّةُ يدٍ طاعَنتْنا منكم، وأيّةُ نَفْس نَزَعَتْ إلى قتالنا، أم بأيّة رِجْلٍ مَشَيتُم إلينا تَبغُون عُلربتنا ؟! والله قَسَتْ قلوبُكم، وغَلظتْ أكبادُكم، وطبع على أفئدتكم، وخُتم على سمعكم وبصركم، وسَوّلَ لكمُ الشيطانُ وأملى لكم، وجعل على أبصاركم غِشاوةً فأنتم سمعكم وبصركم، وسَوّلَ لكمُ الشيطانُ وأملى لكم، وجعل على أبصاركم غِشاوةً فأنتم سمعكم وبصركم، وسَوّلَ لكمُ الشيطانُ وأملى لكم، وجعل على أبصاركم غِشاوةً فأنتم المتهتدون، فتبّاً لكم أهلَ الكوفة! ...» (۱).

وبعدها حُملت فاطمةُ إلى الشام مع أختها سكينة، وعمتِها أمِّ كلثوم بنت علي، وزينب العقيليّة، فأدخِلن على يزيد، فقالت فاطمة لـ «يزيد»: يا يزيد أبناتُ رسول الله وزينب العقيليّة، فأدخِلن على يزيد، فقال يزيد: «بل حرائرٌ كرام، أدخُلِي على بنات وسيا!؟ كلامٌ قويٌ، وجرأةٌ شديدة، فقال يزيد: «بل حرائرٌ كرام، أدخُلِي على بنات عمّك»، فدخلت على أهل بيته، فها وُجِدت فيهنّ سُفيانية إلا نادبةٌ تبكي (٢)! ثمّ أمر بإرسالهنّ إلى المدينة المنوّرة.

<sup>(</sup>١) اللهوف ٦٥ –٦٧.

<sup>(</sup>٢) وقد مرّت.

ومن المواقف النبيلة في حياة هذه المرأة العظيمة، أنّه لمّا جهّز يزيدُ أهلَ البيت إلى المدينة، أرسل معهم رجلاً أميناً مِن أهل الشام في خيلٍ سَيّرها، صَحِبَتْهم إلى أن دخلوا المدينة.. فها كان من فاطمة بنت الحسين، المجبولة على كريم الأخلاق، وحُسن الأعراق، إلا أن قالت لأختها سكينة: لقد أحسَنَ إلينا هذا الرجل، فهل لكِ أن نَصِلَه بشيء؟

وهكذا عادت فاطمة بنت الحسين إلى المدينة، مدينة جدّها وأقبلت على العبادة والذّكر ورواية الحديث، فروت عن جدّتها فاطمة الزّهراء مرسلًا، وعن أبيها الحسين رَوَاتِيَّةُ وغيرهما، تُوفِّيتُ رَوِاتِيَّةً سنة ١١٧ هجريّة عن عمرٍ يربو على السبعين سنة .. فسلامٌ على سليلة المصطفى، وحفيدة عليِّ المرتضى، وعلى ابنة حسينٍ سيّد شباب أهل الجنة، وعلى المرأة الطاهرة العالمة، مِن أهل بيت النبوّة والرسالة.

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور في طبقات ربّات الخدور لزينب بنت عليّ الفوّاز العامليّ ٣٦١.



سنقف في هذا الفصل -بمشيئة الله تعالى - على حياة الشريفة الطاهرة، والزهرة الناضرة، والزاهدة إلعابدة، ذات الجهال الباهر، والعقل الوافر، سيدة نساء عصرها، وأحسنهن أخلاقاً، وأنبلهن فعالاً، وأجملهن خصالاً، وأطيبهن شهائل، إنها: سُكينة بنت الحسين. قال الإمام النووي عنها: كانت سكينة من سيدات النساء، وأهل الجود والفضل، وَالله وعن آبائها (۱).

وُلدت السيّدة سُكينة سنة سبع وأربعين من الهجرة، وسُمِّيت «آمنة» على اسم جدتها آمنة بنت وهب، وفي رحاب البيت النبوي نشأت آمنة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، ولما كانت في مراحل طفولتها الأولى، لقَّبَتْها أمُّها باسم سُكينة، وغلب عليها هذا اللقب، وغَدت لا تُعرَف إلا به (٢). وفي الثلث الأخير من حياتها اشتغلت بتعليم المسلمين، حيثُ شربت من بيت النبوة أفضل الأخلاق، فوصِفَتْ بالكرم والجود، وأحبَّت سماع الشعر، فكان لها في ميادين العلم والفقه والمعرفة والأدب شأنُّ كبير!

وكانت أم سُكينة، واسمها: الرَّباب بنتُ امرىء القيس الكلبيّة، وقد تزوّجها الحسين رَجُلِيِّ لأنها كانت من خيارِ النساء وأفضلِهنّ، وقد ولدت للحسين بن علي: عبد الله، وبه كان يُكنى الحسين، وسُكينة التي نتحدث عنها الآن، وكان سيدنا الحسين رَجُلِيِّ

<sup>(</sup>۱) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان لابن خلكان (٢/ ٣٩٤) .

يأنس إلى طفلته شكينة، التي كانت مبعث الأنس له، ومنبع الحنان، كما يسكن إلى أمّها الرّباب التي كانت تُعِيره كلّ رعاية واهتمام، ولما عُوتِب الحسين من أقاربه في اهتمامه المفرط بسُكينة والرَّباب، قال (١):

لعَمر ل إنني لأُحب داراً \* تكون بها سُكينة والرَّبابُ أحب داراً \* وليس للائمي فيها عتابُ أحبتُها وأبذل جُلَّ مالي \* وليس للائمي فيها عتابُ وليس للائمي الترابُ وليت لهم وإن عَتبوا مُطيعاً \* حياتي أو يُغيِّبني الترابُ

ولما شبّت سُكينة، أضحت في المجتمع القرشي من سيّدات النساء، وحظيت بالشهرة العالية التي لم تلحق بها امرأة في عصرها؛ لما اشتهرت به من حُسْنِ وأدبٍ وعلم، فملأت الدنيا وشغلت الناس، وفوق هذا وذاك، كانت من التابعيات اللواتي حفظن حديث رسول الله المرية وروينه، وكيف لا؟ وهي حفيدة الزَّهراء، وسليلة بيت النبوة الطاهر الكريم. وقد خرجت سكينة مع أبيها الحسين رَوَيْقِيه إلى العراق، وعمرها آنذاك أربعة عشر عامًا، وعلى بُعد ثلاثة أميال من كربلاء، ظهر جيش عدده خمسة آلاف مقاتل! أمر بتجهيزه عبيد الله بن زياد، وكان الحسين روايق قد خرج متوجهًا إلى العراق في ركب قليل، وكانت معه ابنته، فجمع أهله وأمرهن ألا تشقق إحداهن عليه جيبًا، ولا تخمش وجهًا، ولا تقولَ هجرًا، فبكت سكينة، وعندها التفت الحسين إلى ابنته سكينة وقال:

سيطولُ بعدي يا سكينةُ فاعلمي \* منك البكاءُ إذا الحِمام دهاني

لا تحرقي قلبي بدمعك حسرةً \* ما دام مني الرُّوحُ في جثماني

فإذا قُتِلتُ فأنتِ أولى بالذي \* تأتينَه يا خيرة النسسوان

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (٨/ ٢٠٩ -٢١٠).

ولما اشتد القتال بين قافلة الحسين التي تجاوزت السبعين بقليل، وبين ذلك الجيش الذي كان عدده خمسة آلاف مقاتل، وسرعان ما طوّق الجيش قافلة الحسين وفتك بها، ومعها قتل الحسين ..!! وفي ذهولٍ وقفت سكينة تنظر إلى البقايا والأشلاء، ثم ألقت بنفسها على ما بقى من جسد أبيها، لتلقي عليه النظرة الأخيرة، وعانقته عناق وداعٍ أخير، ثم رثته قائلةً:

إنَّ الحسينَ غداةَ الطفِّ يرشقه \* ريبُ المنون في أن يُخطئَ الحَدَقة

يا عين فاحتفلي طولَ الحياة دماً \* لا تبكِ وُلْداً ولا أهلاً ولا رفقَة

لكن على ابن رسول الله فانسكبي \* قيحاً ودمعاً وفي إثريها العَلَقة

وقد كانت سكينة امرأةً صالحة، ذات خُلُق قويم كريم، يزيّنها أدبٌ وحياءٌ وعلم، ويحلِّيها ذكاء وفهم وحسن، قال عنها الذهبي: «كانت شَهْمةً مهِيبة» (1). وجمعت كذلك ـ المجد من جميع جوانبه: خَلْقاً وخُلقاً، حسباً ونسباً، علمًا وديناً، تزوجها ابن عمها عبد الله بن الحسن الأكبر، فقُتل مع أبيها في كربلاء، قبل الدخول بها، فخطبها مصعب بن الزبير (1). الذي وصفه ابن كثير بأنه كان من أحسن الناس وجهاً، وأشجعهم قلباً، وأسخاهم كفاً (1).

وقد كانت لمصعب بن الزّبير مكانةٌ عظيمةٌ في نفس سكينة بنت الحسين، فلما دخل في حربٍ مع عبد الملك بن مروان شعرت سكينة بقرب فراقه، فبكته قبل ذَهابه،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (٥/ ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (٨/ ٣١٧).

وذكر ابن كثير نقلاً عن الخطيب البغدادي أنّ سُكينة كانت مع مصعب في الوقعة التي قتل فيها، فلما قُتل زوجها مصعب، طلبته في القتلى، فما عرفته إلا بشامةٍ في خده، فقالت: نعم بعلُ المرأة المسلمة كُنتَ، أدركك والله ما قال عنترة (١):

وخليلُ غانيةٍ تركتُ مجندلاً \* بالقاع لم يعهد ولم يتثلَّم ليس

فهَ تَكْتُ بِالرُّمحِ الطويل إهابَه \* الكريمُ على القنا بمحرم

وقد رثت زوجها مصعباً أحرّ رثاء فقالت:

فإن تقتلوه تقتلوا الماجدَ الذي \* يرى الموتَ إلا بالسُّيوفِ حراما

وقبلك ما خاضَ الحسين منيَّة \* إلى القوم حتى أوردوه حِماما

وقد كانت سُكينة بنت الحسين، تعتَزُّ كثيراً بنسبها العالي وشرفها الرفيع، وتستطيع بها أوتيت من فصاحة وبلاغة وبيان أن تؤكد ذلك، ومن الأخبار التي تشير إلى هذا: أن سُكينة كانت مرةً مع ابنةٍ لسيدنا عثمان بن عفان رَافِيْنَه في أحد المجالس،

البداية والنهاية (٨/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأغاني (١٦/ ١٦٧).

فافتخرت ابنة عثمان قائلة: أنا ابنة الشهيد! فسكتت سُكينة، ولم تُعلِّق على قولها، وبعد قليل نادى المنادي للصلاة من المسجد النبوي الشريف، ولما بلغ المؤذن إلى قوله: «أشهد أن محمداً رسول الله»، عندئذ التفتت سُكينة إلى ابنة عثمان وقالت: هذا أبي أو أبوك؟ فقالت ابنة عثمان: لا أفخر عليكم أبداً!

ويبدو من الأخبار التي وصلتنا عن سكينة أنّ الفخر كان من أخلاقها، التي لا تستطيع أن تتخلى عنه لحظة من اللحظات؛ إذ كانت تقابل مَن تفاخرها بذكر رسول الله وتقيم عليها الحجة دون أن تُقلِّل من مكانته، رُويَ أنها حجت مرةً مع ضَرَّتها عائشة بنت طلحة، وكان مع عائشة ستون بغلاً، عليها الهوادج والرَّحائل، فقال حادي عائشة مفتخراً:

عائش هذه ضرةٌ تشكوكِ \* لولا أبوها ما اهتدى أبوكِ

عندئذ أمرت عائشة بنت طلحة أن يكفّ عما يقول، فكفّ وامتنع! وكفت عائشة أدباً وإذعاناً لسيدنا رسول الله واحقاقاً للحق والصدق، ولم يكن فخر سكينة بنسبها بالأمر الذي يجعلها متكبّرةً على غيرها، ولا متكلةً في ترك العمل والعبادة على ذلك النسب أبدًا، فلقد وصفت سُكينةُ بالعبادة والزهد، والطاعة والاجتهاد فيها؛ لعلمها أنّ من بطّا به عملُه لم يُسرِعْ به نسبُه! وإنّما افتخارها بنسبها الشّريف، كان دائماً يأتي جواباً وردًّا على من يحاول الافتخار عليها.

وقد امتدَّ بها العمر حتى أطلت على الثهانين، وفي مدينة رسول الله والله و

توفيت سكينة بنت الحسين، وعلى المدينة خالد بن عبد الله بن الحارث بن الحكم، فقال: انتظروني حتى أصليَ عليها، وخرج إلى البقيع فلم يدخل حتى الظهر، وخشوا أن تتغير فاشتروا لها كافوراً بثلاثين ديناراً، فلما دخل أمر شيبةَ بن نصَّاح (٢) فصلّى عليها، قُدِّم لفضله (٣).

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان (٢/ ٣٩٦–٣٩٧ ).

<sup>(</sup>٢) شيبة بن نصاح مولى أم سلمة قاضي المدينة، ترجمته في تهذيب الكمال (٢٠٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٨/ ٤٧٥)، وتاريخ دمشق (٦٩/ ٢١٧).



وقفتنا اليوم .. مع رجلٍ كان من أعبد أهلِ زمانه، حباه الله جملة من الأخلاق لا يجتمع مثلها إلا لعظهاء الرجال، عَبَدَ الله فأخلص العبادة، حتى لقّبه أهل زمانه بـ «زين العابدين» سيد الهاشميين في عصره ، وإمام الطالبيّين في زمنه ، أبوه شهيد، أمه بنت ملك كسرى! وجدّه خليفة! وجدّته أفضل النّساء! ووالد جدّته نبيّ! أظنّكم عرفتموه؟ إنه أبو الحسين زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب رَجَاتِهُم، هو البقية الباقية، وفيه البيت والعدد والخلافة.

قُتل جميعُ إخوته في كربلاء وبقي هو، وكان يومئذٍ مَوعُوكاً، فلم يقاتل ولا تعرّضوا له، بل أحضروه مع آله إلى دمشق، فدخل على يزيد وحاوره، فها كان من يزيد إلا أن ردّه مع آله إلى المدينة ، سئل مرّةً عن كثرة بكائه، فقال : « لا تلوموني ، فإنّ يعقوب فقد سبطًا من ولده فبكى حتى ابيضت عيناه ولم يعلم أنه مات، وقد نظرتُ إلى أربعة عشر رجلاً من أهل بيتي في غزاةٍ واحدة! أفترون حزنهم يذهب من قلبي ؟ » (١) ، وكان عمره يوم كربلاء ثلاثاً وعشرين سنة، وعاش بعد ذلك خمساً وثلاثين سنة، كلها مليئةٌ بالبذل والإحسان، والجودِ والإكرام .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: (٣/ ١٣٦).

فقد كان تَوَسَّهُ من العلماء العاملين، ومن الفضلاء التابعين، حتى قال عنه الزّهري: «ما رأيت قرشيًّا أفضل من علي بن الحسين، وما رأيت أحداً كان أفقه منه» (۱)، وقال عنه الذّهبي في سير أعلام النبلاء: «وكان علي بن الحسين ثقةً، مأمونًا، كثير الحديث عاليًا، رفيعاً، ورعاً»، جاء رجلٌ إلى سعيد بن المسيِّب فقال له: ما رأيت أورع من فلان، قال: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال: لا، فقال سعيد بن المسيِّب: ما رأيت أورع منه! (۱).

وكان وَعُالِشَ شديد الحرص على التعلّم، يُصاحب العلماء، ويجالسُ الموالي ممن له سبقٌ في الإسلام، وهو يقول: «إنها يجلس العاقل حيثُ ينتفع»، حتى قيل له -مرة وهو يجلس في حلقة زيد بن أسلم وكان من الموالي -: «أتجالسُ هذا العبد؟ فقال: العلم يُطلَب حيثُ كان» (٦)، ومن تواضعه في جانب رواية العلم: ما ذكره الزّهري، أنّه حدّث عليّ بن الحسين بحديثٍ، فلما فرغ الزّهري قال له علي زين العابدين: أحسنت! هكذا حدّثناه، قال الزّهري: ما أراني إلا حدثتك بحديثٍ أنت أعلم به مني، قال زين العابدين: «لا تقل ذاك، فليس ما لا يُعرف من العلم، إنّها العلم ما عُرِف، وتواطأت عليه الألسُن» (١٠).

وذكر ابن الجوزي في كتابه: «صِفةِ الصَّفْوة» عن عبد الرحمن بن حفص القُرشي، قال: «كان علي بن الحسين إذا توضأ يَصْفَرُّ لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟» سبحان الله! إنّها الخشية والمراقبة واستشعار عظمة الله، سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى قول عبد الله بن أبي سالم حيث يقول:

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: (۲۱/ ۳۶۳)، تهذیب الکهال: (۲۰/ ۳۸۶).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى: (٥/ ٢١٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق: (١١ / ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٤١/ ٣٧٦).

«كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة أخذته رِعْدة!» سبحان الله! خشيةٌ عظيمة من الباري، واستحضارٌ للوقوف بين يديه في الصّلاة، نعم. العبادة على هذه الهيئة هي التي تترك أثرًا على العبد وتصرّفاته، وتلك هي الصّلاة التي تَنهى صاحبَها عن الفحشاء والمنكر.

ووقع مرَّة حريقٌ في بيتٍ فيه علي بن الحسين وهو ساجدٌ، فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله! النّار. يا ابن رسول الله! النار. فها رفع زينُ العابدين رأسَه حتى أُطفِئت، فقيل له: «ما الذي دهاك عنها؟ قال: أَلْمتنى عنها النارُ الأخرى» (١) الله أكبر! الله أكبر!.

مَناقبٌ كنجومِ اللَّيلِ ظاهرةٌ ﴿ قَد زَانها الدِّينُ والأَخلاقُ والشِّيمُ

أما عنايته بالفقراء والمحتاجين فهي لا تكاد تُوصَف، كان إذا أتاه السائل رَحَّب به، وقال: «مرحباً بمن يحمل زادي إلى الدار الآخرة» (٢)، ودخل «على بن الحسين» على «محمد بن أسامة بن زيد» في مرضه، فجعل محمد يبكي، فقال: «ما شأنك؟ قال: عليَّ دين قال: كم هو؟ قال: خسة عشر ألف دينار. قال: فهو عليَّ» (٣)، سبحان الله! هكذا كانت حياته: بذلٌ وإحسان، كرمٌ وعطاءٌ، فزينُ العابدين ما لُقِّب بهذا اللقب إلا وهو قد بلغ منزلةً عاليةً، ومكانة ساميةً في بساتين العبادة وميادين الخير، فيا مسلم! أرأيت رجلاً يقوم بالسؤال عن الفقراء والمساكين وإيصال ما يحتاجونه إليهم كها كان يفعل زين العابدين؟!

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق (۱/ ۲۳٤۸) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ١٤١).

قال محمد بن إسحاق: «كان ناسٌ من أهل المدينة يعيشون، لا يدرون من أين معايشُهم ومآكلُهم، فلما مات علي بن الحسين، فقدوا ما كانوا يُؤتون به ليلاً إلى منازلهم» (١)، حتى قال بعض أهل المدينة: «ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت زين العابدين» (٢)، وقد أُحصي بعد موته عددُ من كان يقوتهم سرًا، فكانوا نحو مئة بيت! ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطّعامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِما وَأَسِيرًا ﴿ ) إِنَّا نَظُومُ لُوجَهِ اللّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُم خَرِهِ وَمُدُورًا ﴿ الإنسان: ٨-١١].

ومن مواقفه العظيمة ، الدّالة على فطنته وحُسن جوابه : أنه سأله رجلٌ قائلاً : ما كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي المُنْفَانَة ؟ فقال زين العابدين : كمنزلتهما الساعة ، وأشار بيده إلى القبر (٣).

وأما جانب عفوه عمّن أساء إليه، فله القدح المعلّى، كلَّمَه رجلٌ يومًا فافترى عليه، فما كان من عليٍّ زين العابدين إلا أن قال: «إن كنا كما قلتَ فنستغفرُ الله، وإن لم نكن كما قلتَ فغفر الله لك، فقام إليه الرجل، فقبَّل رأسه، وقال: جُعِلتُ فداك! لستَ كما قلتُ أنا، فاغفر لي، فقال على: غفر الله لك، فقال الرجل: الله أعلم حيثُ يجعل رسالته» (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في الزهد (١/ ١٦٦)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٣٦) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام للذهبي ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/ ٩٥).

وكان الزّاهدُ زينُ العابدين كثيرَ الدعاء وَ اللهم وكان يقول في بعض أدعيته: «اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيِّعوني» (١)، وقد بلغ زين العابدين مبلغًا عظيًا في برّه بأمّه، حتى أنّه كان لا يأكل معها في إناء واحد، فقيل له: «إنك من أبرِّ الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة! فقال زين العابدين على: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، فأكون قد عققتُها» (٢). سبحان الله! برُّر ما بعده برُّر ! قال الشاعر الأديب الفرزدق:

هذا الذي تَعرفُ البطحاءُ وطأتَهُ \* والبيتُ يعرفُه والحِلُّ والحَرمُ إذا رَأته قُريشٌ قال قائلها: \* إلى مكارم هذا يَنته ي الكرمُ هذا ابنُ فاطمةٍ إنْ كُنتَ جَاهِله \* بجدّه أنبياءُ الله قد خُتهُ وان عُدَّ أهلُ التقى كانوا أئمتهم \* أو قيلَ من خيرُ أهلِ الأرض قيلَ همُ هذا ابنُ خير عبادِ الله كلّهم \* هذا التقيُّ النقيُّ الطاهرُ العلمُ هذا يُنمى إلى ذروةِ العزِّ التي قصرت \* عن نيلِهَا عَربُ الإسلامِ والعَجَمُ من مع شرٍ حبُّهم دينٌ وبغضهم \* كفرٌ وقربُهم مَنجَى ومُعتصمُ وليسَ قولُك من هذا بضائِره \* العُرْب تعرفُ من أنكرْتَ والعَجَمُ وليسَ قولُك من هذا بضائِره \* العُرْب تعرفُ من أنكرْتَ والعَجَمُ

قال الفرزدق هذه القصيدة يوم أن حجَّ عليُ بن الحسين زينُ العابدين، في أن سمع الناس باسمه، ورأوا هيئته وصورته، حتى وسّعوا له الطريق، فقال يومها هشام بن عبد الملك: من هذا ؟ فكانت هذه القصيدةُ الشّعرية، والمقطوعةُ الأدبية جوابًا لكلّ من جهل

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۱ (۳۸۲).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٣/ ٢٦٨).

أمثالَ هؤلاء الرجالِ العظام، والعلماءِ الأعلام، التي أعْرب بها الفرزدق عن مدى حبِّ الناس لآل بيت رسول الله والثانية .

تَرى المحبّين صَرْعَى في ديارِهمُ ﴿ وَالْحَـبُّ يَقْتُلُ أَحِياناً بِلا قَوَد

من أولاده: الحسن، ومحمد الباقر، وعبد الله الباهر، وعمر الأشرف، وزيد الإمام الشهيد، والحسين الأصغر، وعلي بن علي بن الحسين، وعبد الرحمن. ومحمد الأصغر، والقاسم، وعيسى، وسليمان، وعبد الله الأصغر، وداود، وله من البنات ثمان: خديجة كانت عند محمد بن عمر الأطرف، وأم الحسين، وعبدة، وفاطمة، وأم كلثوم، وعلية، وزينب (١).

<sup>(</sup>١) الشجرة المباركة للرازي ص٢٠.



إن من أفضل القرب: رعاية حقوق أهل الرُّتَب، ومن الرُّتَب العالية الكريمة: رتبة أهل البيت الأصفياء، فإن أهل بيت المصطفى المُثَلِيَّة قد ندب الشَّرعُ الحنيفُ إلى ذكر فضلهم، ورعاية حقوقهم من وجوه ليس بها خفاء، لكن ما يُحزننا الآن أنّ بعض المسلمين -اليوم - يعرفون عن رموز الغرب، أكثر ممّا يعرفونه عن عظاء المسلمين، الذين شادوا بدمائهم الأمّة الإسلامية، ورفعوا على أجسادهم قوائمها؛ ولأجل تصحيح هذا الخلل، وإبطالِ هذا الدَّغل كانت هذه الفصول المتسلسلة عن عظاء أهل البيت رعي الله الكرام، وألا وهو زيد بن على رعياته .

والإمامُ « زيدٌ » هو أحد أبناء عليِّ زينِ العابدين بنِ الحسينِ بنِ علي بن أبي طالب والإمامُ « زيدٌ » هو أحد أبناء عليٍّ زينِ العابدين بنِ الجسين العلويُّ الهاشميُ القرشيُ، وهو أخو محمّد الباقر، وُلد سنة ثهانين للهجرة تقريبًا، ونشأ «زيدُ بن عليٍّ» في أحضان الأسرة الهاشمية، فأبوه كها لا يخفي هو «زينُ العابدين»، وارث علم أبيه الحسين، وعمّه الحسن، وعمّه محمدِ بنِ الحنفيّة، ومن حوله مِن أولاد عمّه، الذين يقصدهم النّاس، ويتلقّون منهم حقائق العلم، وآداب الدّين، فالبيت العلويّ بيتُ علم ودين، وفيه نشأ «زيدُ بن علي».

روى الحديث عن أبيه عليِّ زين العابدين، وأخيه محمدٍ الباقر، وعروة بن الزبير، أمّا الذين تلقّوا العلم عن زيد بن على، فهم كثُر، منهم: ابن أخيه جعفر الصّادق، وشعبة،

وفضيل بن مرزوق، والمطلّب بن زياد، وسعيد بن خثيم، وابن أبي الزناد، وغيرهم كثير، وقد برز «زيد بن علي» في العلم بروزًا، حتى قيل: إن أبا حنيفة النّعهان أثنى عليه، فقال: «ما رأيت في زمانه أفقه منه، ولا أسرع جوابًا، ولا أبينَ قولاً» (١)، وناهيكم بشهادة فقيه العراق هذه! فهي تدلُّ دلالةً قاطعةً على مدى ما وصل إليه الإمام «زيدُ بن علي»، من منزلةٍ علميّةٍ عالية، ومقدرةٍ فقهيةٍ بالغةٍ.

تُوفِي والد «زيد» عام أربع وتسعين، ولزيدٍ من العمر أربعة عشر عامًا، فظلّ زيدٌ في رعاية أخيه محمدِ الباقر، فأكرمه واعتنى به، وأحبّه حبًا شديدًا، وكان ينظر إليه على أنّه عهد ما عمدةِ أهل البيت، ولم يقتصر تلقّي الإمام زيدٍ العلمَ على يدِ علماء أهل البيت الذين عاصروه، ولكنّه كان يطلب العلم من مظانّه وأماكنه، ويرحلُ إليه في نواحيه، فهو لم يكتفِ بعلم أهل المدينة، مع أنّ المدينة كانت مقصودةً من جميع الجهات، لكنّه أثرى بلقاء العلماء ثراءً فكريًّا عميقاً، وأخذ يتنقّل بفكره وعلمه في أقاليم العراق والحجاز، ويذاكر العلماء فيما درسه وتلقّاه، قال عنه الحافظ الذّهبي في سيره: «كان ذا علم وجلالةٍ وصلاحٍ، هفا وخرج، فاستشهد» (٢) ، ومسألة خروجه واستشهاده، سنتعرّض لها بعد قليل، بإذن الله تعالى.

وإليكم شهادة رجلٍ من أهل البيت رَجِيْقَهُم مشهودٍ له بالعلم، ألا وهو تلميذُه جعفرُ الصّادق بنُ محمدِ الباقر، حيث قال في الثّناء على الإمام زيدِ بن علي: «... كان – والله – أقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين الله، وأوصلَنا للرحم، ما تَركنا وفينا مثله»

<sup>(</sup>۱) الأعلام للزركلي (۳/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٨٩).

(1) فرحمه الله ورضي عنه، وكانت له آراءٌ في السّياسة والفقه، ولا ضير في ذلك، فقد كان الإمام زيدٌ فقيهًا عالمًا، من أئمة الدّين والهدى، ولذلك قال الشيخ أبو زهرة: "إنّ الإمام زيدًا أولُ إمامٍ من أهل البيت بعد الإمام الحسين، يخرج إلى النّاس حاملاً رأيًا يدعو إليه، منتهجاً لنفسه سبيلاً في الدّعوة» (1).

وأثناء مطالعتي لسيرة هذا الإمام العظيم، شدّ انتباهي صفةٌ قد طغت على كثيرٍ من أفعاله وأقواله، ألا وهي صفةُ الإخلاص والصّدق: إخلاصٌ في العقيدة، وإخلاصٌ في القول، وإخلاصٌ في العمل، وإخلاصٌ في الموقف! أكسبه هذا الإخلاصُ نورًا في وجهه، حتى قال بعض معاصريه: «كنت إذا رأيت زيدَ بنَ عليّ، رأيت أساريرَ النّورِ في وجهه» (<sup>7)</sup>، ومن تقواه أنّه كان ملازمًا للقرآن الكريم ، لا يكف عن تلاوته والتدبّر في معانيه، كما قال عنه جعفرُ الصّادق: «... كان والله أقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين

ومن إخلاصه تعلقه: أنّه كان يضعُ أمّة محمدٍ والمسلمين، وجمع شملهم وإصلاح أموره يُراعي ذلك! فقد كان الإمام زيدٌ يعمل لمصلحة المسلمين، وجمع شملهم وإصلاح ما بينهم! وأقواله شاهدةٌ على ذلك، حيث كان تعلقه يقول لأنصاره: «اخرُجُوا من الذّلِ إلى العزّ، ومن الشّقاء إلى السّعادة، ومن الضّعة إلى الرفعة ...»، هذا هو منهج أهل البيت ويلي الحرصُ على وحدة المسلمين، وجمع كلمتهم، وممّا يجسّد هذا المعنى في حياته: ما ذكره البابكي – وهو أحد أصحابه – واسمه عبد الله بن مسلم بن بابك، قال: « خرجنا ذكره البابكي – وهو أحد أصحابه – واسمه عبد الله بن مسلم بن بابك، قال: « خرجنا

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب: (الإمام زيد) لمحمد أبي زهرة كتلله .

<sup>(</sup>٣) صاحب هذه المقولة هو خصيب الوابشي على ما ذكره أبو الفرج في مقاتل الطالبيين ص ٣٦.

مع زيدِ بن عليِّ إلى مكة ، فلم كان نصف الليل واستوت الثُّريا ، فقال: يا بابكي .. أما ترى هذه الثَّريا؟ أترى أحدًا ينالها؟ قلتُ : لا .. قال : والله لوددتُ أنَّ يدي ملتصقةٌ بها، فأقعُ إلى الأرض، أو حيث أقعُ، فأقطعة قطعةً، وأنَّ الله يجمعُ أمَّة محمد الشَّلَة » (١)!

هذا الثَّناءُ الَّذي ما صَاغَه كَلِمٌ \* وهَا هُو المجْدُ عندَ البابِ يزدحمُ

هذا .. وإنّ أشدٌ مرحلةٍ من مراحل حياة هذا الإمام، هي مرحلةُ استشهاده وَ الله عنه ويتلخّص هذا الأمر في أنّ جماعةً وشوا بالإمام زيدٍ إلى هشام بن عبد الملك، أنّه يريد الحروج عليه، فدعاه هشام، وقال له: قد بلغني عنك كذا؟ فقال زيدٌ: ليس بصحيح، قال هشام: قد صحّ عندي، قال زيدٌ: أحلف لك؟ قال هشام بن عبد الملك: لا أصدقك، وهنا قال الإمام زيدٌ: إن الله لن يرفع من قدرِ من حُلِف له بالله فلم يصدِّق، فغضب هشام بن عبد الملك، وقال له: اخرج عني، فقال زيدٌ: إذًا لا تراني إلا حيثُ تكره! فأتاه قومٌ من الكوفة، فقالوا له: «ارجع نبايعُك»، وللأسف أنّه أصغى إليهم وعسكر، فبرز لحربه عسكر يوسف والي العراق، فقُتل في المعركة، ثم صلب أربع سنين! علّق الحافظ الذهبي قائلاً: «خرج متأوّلاً، وقُتل شهيداً، وليته لم يخرج» (٢٠)!

<sup>(</sup>١) انظر المرتضى للندوي ص ٢٢٩ ، نقلاً عن مقاتل الطالبيين ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٩١).

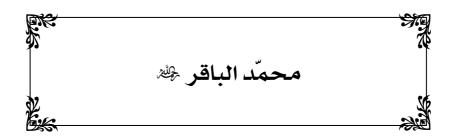

حديثنا في هذا الفصل عن علم عظيم من أعلام العِترة النبوية، من ذرية رسول الله والمنطقة المربية.. فمن شَجرة آل البيت الباسِقة الأغصان، الوارِفَة الظِلال، نُسلَط الضوء في هذه الحلقة -إن شاء الله - على غُصنٍ من أغصانها، شَذا عِطرُه يفوح، ونور علمه يغدو ويروح ألا وهو السيّد محمد الباقر، ابنُ شامة الزاهدين زينِ العابدين علي بنِ الحسين بنِ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رطيقية ، فأرْعُوني قلوبكم قبل أسماعكم؛ لأنكم أمام إمام جليل، ليس له مكانٌ من القلبِ إلا في سُويدائه، ولا من الفؤادِ إلا في أعهاقه.

وُلد الإمام محمّد الباقر سَنَةَ سِتً وَخَمْسِيْنَ من الهجرة، وكانت ولادته بالمدينة، وتوفي بالحميمة ودفن بالمدينة، كان ناسكاً عابداً، له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال، وهو من كبار علماء التابعين، كان إماماً مجتهداً، تالياً لكتاب الله، كبير الشأن، جليل القدر، عظيم المنزلة، اتّفق الحفّاظ والعلماء على الاحتجاج به، وعَدَّه المحدثون من فقهاء التابعين العظام، وأثمتِهم الكرام، وقد بلغ في العلم درجةً عاليةً سامية، حتى إن كثيراً من العلماء كانوا يرون في أنفسهم فضلاً وتحصيلاً، فإذا جلسوا إليه، أحسُّوا أنهم عِيالٌ عليه! وتلاميذٌ بين يديه! ولذلك لُقِّب بالباقر: من بَقَر العلم أي شَقَه، واستخرج خفاياه! وفيه يقول القرظي (۱):

يا باقرَ العلم لأهل التقى \* وخيرُ من لبّى على الأجبل

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۵۶/ ۲۷۱).

كما كان الباقر رَحِيْقُ إضافةً إلى سَعةِ علمه، كان زاهداً عابداً، من سادات الموحِّدين، ومن أثمَّة العبَّاد الزّاهدين، فقد روي عنه أنه «كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخسين ركعة» (۱) .. لم يركن إلى نسبه، ولا خَلدَ إلى حَسبِه، بل شمَّر واجتهد، وتعبَّد وزهِد .. وكان يقول: «هل الدنيا إلا مركبُّ ركبتُه، وثوبُّ لبستُه» (۱) قال عنه الحافظ الذّهبي: «كَانَ أَحَدَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ، وَالسُّوْدُدِ وَالشَّرَفِ، وَالثَّوَةِ وَالرَّزَانَةِ، وَكَانَ أَهْلاً لِلْخِلاَفَةِ» (۱) وقد تزوج محمّد الباقر من ذريّة الخليفة الرّاشد أبي بكر الصديق وكانَ أَهْلاً لِلْخِلاَفَةِ» (۱) وقد تزوج محمّد بن أبي بكر الصديق، وقال وهو يعاني سكرات رحِيَّة : « اللهم إن أتولّى أبا بكر وعمر، اللهم إن كان في نفسي غير هذا، فلا نالتني شفاعة محمد اللهم إن كان في نفسي غير هذا، فلا نالتني

وقد تواتر عنه تعظيمه للخليفتين أبي بكر وعمر رَوَا الله على خلاف ما أشاع عنه أهل العراق ، فقد قال لجابر : « يا جابر بلغني أنّ قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبُّوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رَوَا الله عنهم أبي أمرتهم بذلك ! فأبلغهم أبي إلى الله منهم بريء، والذي نفسُ محمدٍ بيده ، لو ولّيت لتقربّتُ إلى الله تعالى بدمائهم، لا نالتني شفاعة

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٧/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية بإسناده (٣/ ١٨٢) وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٣٨٥) وانظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٤/٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٤٥/ ٢٨٦).

محمدٍ إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء الله لغافلون عنهما » (١)، وقال أيضًا : « أبلغ أهلَ الكوفةِ أني بريءٌ ممن تبرّأ من أبي بكر وعمر رعَالِيُّهما وأرضاهما » (٢).

أيها الإخوة الكرام: ولقد كان الإمام الباقر رَوَّقَيْ في غاية التواضع، مع علو شأنه، ورفعة مكانه، وكان يحتقِر المتكبرين، ويقول: «ما دخل قلب امرئ شيءٌ من الكبر إلا نقص عَقْلُه مقدار ذلك» (٢) ،كما كان الإمام الباقر -رفع الله درجته وأعلى مكانته - آيةً في الصبر، وقدوةً في الرضا، بها قدره الله وقضى، فلقد مرض ولدٌ له يوماً، فجزع عليه وهو مريض، فلها توفي الابن كف عن الجزع وصبر، فلها سئل عن ذلك قال: «كنت في مرضه أدعو الله له، فلها توفي لم أخالفِ الله فيها أحب فصبرتُ ورضيت» .. فعلاً إنّ سيرة محمّد الباقر وأهلِ البيت الكريم .. سيرةٌ عَظِرة، فيها العظةُ والعِبرة، فيها كل السموِّ والأخلاق، والرفعةِ والآداب، والعزّةِ والأمجاد! إنّ من لم يعرف محمد الباقر فقد خَوْفي عليه رجل عظيم! كيف لا يَعرِفُ رجلاً أطبقت على حسن سيرته كتبُ التاريخ، ودواوينُ أهل الإسلام.. فهو سميرُ الزهاد، ونبراسُ المتهجّدين، وقدوةُ التالين.

وقال فيه مالك بن أعين (١):

إذا طَلَبَ النَّاسُ علمَ القران \* كانت قريشٌ عليه عيالا وإنْ قيل: إنَّ ابنَ بنت مالرَّسول \* نِلتَ بنك فرعًا طروالا تحرم تهلل للمُدلِج ين \* جبال تُورث علما جبالا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٨٠)، ورواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٥٤/ ٢٧١).

ولقد كان الباقر رَطِيقِيه يعي جيداً أهمية الدعاء والتضرّع إلى الله تعالى وحده، فقد حفظ عن أبيه الإمام زين العابدين قوله في مناجاته لربه: « وقلتَ: ﴿ لَإِن شَكَرْتُو ۗ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [براهيم: ٧]، وقلت: ﴿ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوانَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:١٠]. فسميتَ دعاءك عبادة وتركه استكباراً، وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين» (١) فأين المسلمون؟ أين هم عن دعاء الله، تعالى؟ أين المرضى؟ أين الثكلى؟ أين أصحاب الهموم والغموم؟ أين هم عن مناجاة الله، تعالى؟

ولهذا نُقل عن الباقر رَضِيني، تصريحه بأن: « أفضل العبادة الدعاء » (٢)، بل سُئل مرة: «أي العبادة أفضل؟ فقال الباقر: «ما من شيء أفضل عند الله من أن يُسأل ما عندَه ويُطلب منه، وما أحدُ أبغض إلى الله ممّن يستكبر عن عبادته ولا يَسأل ما عنده» (٣).. الله أكبر! لماذا نحن لا نسأل الله، تعالى؟ كثيرٌ منّا يشتكي همو مه للمخلوقين، ولا يرفع يديه لله وحده، يتوجّه إلى الأحياء والأموات، ويتمسّح بالأضرحة والعتبات، ولا يتوجّه بقلبه وجوارحه إلى خالق الأرض والسّماوات، الذي يستحى من عبده إذا مدّ يديه، أن يردّهما صفرًا خاويتين! وتأمّلوا جيّداً قول الباقر: «ما من شيء أفضل عند الله من أن يُسأل و يُطلب منه».

(١) الصحفة السجادية: (٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) الوسائل للحر العاملي ، باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة: (٧/ ٣٠) .

<sup>(</sup>٣) عوالي اللئالي ابن أبي جمهور الأحسائي (٤/ ١٩)، وانظر أيضاً: الكافي (٢/ ٤٦٦) ، كتاب الدعاء-باب القول عند الإصباح والإمساء.

فلا عجب -حينئذ- أن يُخلص الإمام الباقر الدعاء لخالقه -عز وجل- لعلمه بأنّ الدعاء عبادة، والعبادة لا تُصرف إلّا لله عزّ وجل، ولذا نراه في الثلث الأخير من الليل، يصلّي لله القيام، والنّاس في غفلة نيام، يركع ويسجد، ويدعو ربّه، ويناجيه بأعذب الكلمات، وأحسن العبارات، فيقول:

«اللهم لك الحمد يا رب، أنت نور السموات والأرض، فلك الحمد، وأنت قوّام السموات والأرض، فلك الحمد، وأنت جمّال السموات والأرض، فلك الحمد، وأنت صريخ المستصرخين، فلك الحمد، وأنت غيّات المستغيثين، فلك الحمد، وأنت مجيب دعوة المضطرين، فلك الحمد، وأنت أرحم غيّات المستغيثين، فلك الحمد، وأنت مجيب دعوة المضطرين، فلك الحمد، وأنت أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم، فلك الحمد، اللهم بك تُنزَل كلُّ حاجةٍ، فلك الحمد، وبك يا إلهي أنزلت حوائجي الليلة، فاقضها يا قاضي حوائج السائلين، اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، وأنت مليك الحق، أشهد أن لقاءك حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والساعة حق، آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت الحي لا إله إلا أنت» (۱).

بهذا الدّعاء الخاشع، وبهذه الكليات العذبة، والعبارات الحسنة، كان الإمام محمدُ الباقر يناجي ربّه، ويدعو الله وحده، وإذا أصبح قال: «أصبحت وربّي محمودٌ، أصبحت لا أشرك بالله شيئاً، ولا أدعو معه إلهاً، ولا أتخذ من دونه ولياً» (٢).

<sup>(</sup>١) الكافي: (٢/ ٣٨٨) ، كتاب الدعاء - باب القول عند الإصباح والإمساء.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

تلكم بعض المكارم النبوية، والأخلاق المصطفويّة، والشمائل المحمدية، التي ورثها الإمام الباقر عن جدّه المصطفى النبي المرتضى ورثها الإمام الباقر عن جدّه المصطفى النبي المرتضى ورثها الإمام الباقر عن جدّه المصطفى النبي المرتضى ودَّع الدنيا سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَمائةٍ بِالمَدِيْنَةِ ، ولكن بعد أن صَبَغ بهذه الصفات الحميدة ابنه الإمام جعفر الصادق رَوَا اللهِ .



لقد امتدح الله تعالى نبيّنا محمداً بيني عندما قال: ﴿ وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [القلم:٤]، فكانت إشارةً رائعةً إلى أهمية الأخلاق الفاضلة، ويأتي في قمة هذه الأخلاق التي حتّ عليها الله تبارك وتعالى: خلق الصدق، فالله تعالى أمرنا أن نسلك سبيل الصّدق، ونكون مع الصّادقين! حين قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصّدق، ونكون مع الصّادقين! ومن هؤلاء الصّادقين، الذين نحن اليوم بصدد الحديث الصّدقينين أبو عبد الله جعفرُ الصادق القرشي، الهاشمي، العلويّ، النبوي، المدني، أحد الأعلام، بنُ محمد الباقر، ابنِ شامةِ الزاهدين زينِ العابدين علي بنِ الحسين، بنِ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وابنِ الزهراء البتول، بنتِ المصطفى ويهينًا .

نَسبٌ كأنَّ عليهِ من بدرِ الدُّجي \* نُوراً ومِن فَلَقِ الصَّباح ضِياءً

جدّه الإمام عليٌّ زينُ العابدين بن الحسين، عندما رأى ابنَه محمد الباقرَ شاباً في مقتبل الشباب، وعلى بوابة الرّجولة، وجده مُنكبًا على العلم .. زاهدًا في الدنيا، فأراد له زوجةً صالحةً صادقةً من بيتٍ صادق، فقلّب نظره في البيوت، فوقعت عينه على «أمّ فروة» بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، لقد بحث عن بنت الصّدق في بيت الصدق، فهُدي إلى بيت الصّديق.

فكلّم زينُ العابدين ابنه محمّد الباقرَ في شأنها، ففَرح بهذا النسب، وسُرّ بذلك الحسب، ولما صارت إليه وَجَدها ذات علم وفقه، ورثته عن أبيها القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، ربيبَ الصّديقة عائشة بنت الصديق، حيث تربى القاسم في كنفها ووَرِث علمَها، ووجدها ذات صدق، ورثته عن جدّها أبي بكر الصّديق! فكان هذا الرحم المبارك، هو الذي حمل في أحشائه الإمام جعفرَ الصادق وريث الصدّيق! ولذلك نراه يقول: (ولدني أبو بكرٍ مرتين) (۱)، يقولها الصّادق افتخارًا بالصدّيق رَوَاتِيْهُ. يقولها الحفيد انتسابًا لجدّه المجبد!

ومن أمارات ذلك الافتخار، تشنيع جعفر الصّادق على من ينالون من جدّه أبي بكر الصّدّيق رَافِيَّ ، فعن سالم بن أبي حفصة قال: قال لي جعفر الصّادق: «يا سالم، أبو بكر الصّدّيق رَافِيَّ ، فعن سالم بن أبي حفصة قال: قال لي جعفر الصّادة، إن لم أكن بكر جدي! أيسبُّ الرجل جدّه؟ لا نالتني شفاعة محمد رَافِيَّ في القيامة، إن لم أكن أتولاً هما، وأبرأ من عدوهما» (٢)، وهكذا جَمَع خلقُ «الصّدق» بين الخليفة أبي بكر الصدّيق رَافِيَّ ، الذي ما كذّب الرسول رَافِيَّ في شيءٍ أبدًا ، وبين السّيد الشريف: جعفر الصّادق رَافِيَّ ، الذي لُقّب بالصادق لأنه لم يُعرَف عنه الكذب قط!

ولد الإمام الصادق سنة ثمانين بالمدينة المنورة، كما أنّ وفاته -أيضاً- بالمدينة، ورأى بعض الصحابة الكرام رَوَاتَيْهُمُ أَجْعِين. كان رَوَاتَيْهُم من أجلّ التّابعين، ومن علماء المدينة، وقد بلغ من العلم ذروته، ولذلك حدّث عنه الأئمة النجباء، ووثّقه فحول

<sup>(</sup>١) كشف الغمة لعلي الأربلي: ٢/ ٣٧٤، وانظر: تهذيب الكمال (٥/ ٧٥)، تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١٧٦)، وهو في السُّنة لعبد الله بن الإمام أحمد (٢/٥٥٨) حديث (١٣٠٣) وأصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي (٧/ ١٣٠١) حديث (٢٤٦٥) والسير للذهبي (٦/ ٢٥٨) وقال في تاريخ الإسلام (١/ ١٠٥٤): وهذا إسناد صحيح.

العلماء، وسئل أبو حنيفة رَعِلْتَهُ وهو الفقيه المشهور، الذي قيل فيه: الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة. سئل: من أفقه من رأيت؟ فقال: «ما رأيتُ أحداً أفقه من جعفر بن محمد» (()! يا له من وسامٍ عالٍ كبير، من فقيهٍ متبحرٍ نحرير! وقد كان الإمام جعفر الصادق عليه هيبةُ العلماء، وسِمةُ سُلالة الأنبياء، قال عمرو بن أبي المقدام: «كنتَ إذا نظرتَ إلى جعفر بن محمد، عَلِمتَ أنه من سُلالة النبين» (٢).

أخذ الصّادقُ رَعِلَيْ العلمَ عن أكابر عصره أمثال: والده محمد الباقر، وجدًه القاسمِ بن محمد، وعبيد الله بن أبي رافع، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن المنكدر، والنّر هري وغيرهم. وكذلك أخذ العلم عن عروة بن الزبير، الذي روى العلم عن عائشة خالته رَعِليّنَهَ ، وكان ملازمًا لها، وتكون هنا الصلةُ وثيقةً في أخذه العلم من بيت عائشة الصّديقة، ولا عجب في ذلك، فالصديقة عائشة هي شقيقة جدَّيْ الإمام جعفر الصادق: محمد بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وبهذا تكون على مقربةٍ من الإمام جعفر الصادق رَعِليّن بالدّم!

ومن أبرز من أخذ عنه العلم: ابنه موسى الكاظم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو حنيفة، وأبان بن تغلب، وابن جريج، وسفيان، وشعبة، ومالك، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، وآخرون، وقد روى الإمام جعفر الصّادق حديثاً مطولاً، أخرجه مسلم في صحيحه عن الحج، باب حجة النبي المنطقة وهو حديث

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء للذهبي: (٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٣٢)، و|أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٩٣).

طويلٌ جداً، فيه وصْفُ جابر رَجِلَيْقِيم ما شاهده من أفعال النبي رَالَيْقَالُ وأقواله في حجة الوداع (١).

ومع ما كان عليه الإمام جعفر الصادق من العلم الغزير، والفقه الكثير، والفَهم الكبير؛ إلا أنه كان في غاية التواضع، ممتثلاً قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلّا قَلِيلاً ﴾ الإسراء: ١٥٥]، وهذه عادة العلماء، وسجية النجباء، ووصية الأنبياء والحكماء، عن أيوب قال: سمعت جعفراً يقول: "إنَّا والله لا نعلم كلّ ما يسألوننا عنه، ولَغَيْرُنا أعلمُ منا» (٢)، سبحان الله! ولذلك ارتفع قدرُه، وعَظُمَ أمرُه، وانتشر في الأرض خبرُه، وكما قال جده ولله إلى الله الله الله الله الله عنه هيّاج بن بِسطام، قال: «كان جعفر بن محمد يُطْعِمُ حتى لا يَبْقَى لِعياله شيء» (٤).

وَلُو لَمْ يَجِدْ من مالِهِ غيرَ نفسِه ﴿ لَجَادَ بِهَا ! فليتَّقِ اللهُ سائِلُه

حقاً! لقد كان صافي النفس، واسع الأفق، كبير القلب، براً طاهراً، صادق الوعد تقياً، ومع صدقه فقد كُذِب عليه كثيرًا، كما كذب على أبيه وجده .. حتى قال الإمام الصادق وَ الله الناس أولِعُوا بالكذب علينا» (٥) ... فكم من قولٍ نُسِب إليه وهو منه بريء! ولذلك لابد أن ننتبه لهذا، فليس كل ما نسب من أقوال إلى الإمام جعفر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه : (١٢١٨) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي: (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه : (٤٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار للمجلسي: (٢/٢٤٦).

الصّادق فهي أقواله قطعاً! ولا ما نُسب إليه من مذهبٍ فهو مذهبه كلّه! بل لا بد من الصّادق التحرّي والتأكّد؛ لأن الوضّاعين أولعوا بالكذب عليه، كما صرّح بذلك جعفرُ الصّادق نفسه!

وعندما ظهر الغُلاة ، وأخذوا ينسبون إلى أهل البيت المنظمة ، لا يجوز نسبتها إلا لله تعالى ، كالخلق والإيجاد ، والإحياء والإماتة ، والضّر والنّفع ، والتصرّف في الكون ، وزعموا أنّ أهل البيت يعلمون الغيب ! وأنّهم يعلمون متى يموتون ! ولا يموتون إلا بإذنهم ! وغير ذلك من ألوان التطرّف والتعدّي ، وقَفَ في وجههم هذا الإمام العظيم ، ليضع حدًّا لهذا الضّلال المبين ، الذي غُلّف بحبّ أهل بيت رسول ربّ العالمين ! فصرّح قائلاً : « فوالله ما نحن إلا عبيدُ الذي خَلقنا واصطفانا ، ما نقدِرُ على ضر ولا نَفع ، وإنْ رُحمنا فبر حمته ، وإنْ عُذبنا فبذنوبنا ، والله مالنا على الله حُجةٍ ولا معنا من براءة ! وإنا لميّتون ومقبورون ، ومنشرون ومبعوثون ، وموقوفون ومسؤولون ... » إلى أن قال : « .. أشهدكم أني امرؤٌ ولدني رسول الله الميني ، وما معي براءةٌ من الله ، إن أطعته رحمني ، وإن عصيته عذبني عذابًا شديدًا ، أو أشدً عذابِه » (1).

وكان الصادق عَلَيْهُ قويَّ الصلةِ بالله، عظيمَ الثقة بمولاه، دائمَ الدعاء والمناجاة، رُوي عنه أنّه قال: « إنّ الله تبارك وتعالى يعلم حاجة عبده وما يريد، ولكنّه يحب أن تبث إليه الحوائج » (٢)، ومن دعائه الذي يحلو لنا أن نختم به حديثنا عن الصّــــادق قولُه: « اللهمَّ احْرُسني بعينك التي لا تنام، واكنُفْني بركنك الذي لا يُرام، واحفظْني بقدرتِك

<sup>(</sup>۱) رجال الكشي ( ۲۲٥) ، بحار الأنوار للمجلسي : ( ۲۸ / ۲۸۹ ) ، معجم رجال الحديث للخوئي : ( ۲۸ / ۲۸۹ ) .

<sup>(</sup>٢) عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي (٤/ ٢٠).

عليّ، ولا تُهلكني وأنت رجائي، ربِّ كم من نعمة أنعمتَ بها عليّ، قَلَ لك عندها شكري! وكم من بَليةٍ ابتليتني بها، قَلَّ لك عندها صبري! ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني! ويا ذا النعم التي لا تُحصى أبداً! ويا ذا المعروفِ الذي لا ينقطعُ أبداً! أعِنِّي على ديني بدنيا، وعلى آخرتي بتقوى .. يا من لا تضرُّه الذنوب! ولا تُنقِصُه المغفرة! اغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا يُنقِصُك، يا وهاب! أسألك فرجاً قريباً، وصبراً جميلاً، والعافية من جميع البلايا، وشكرَ العافية» (١) اللهم آمين.

ما أروع هذه الكلمات، عندما تكون وقت السّحر، وما أرقّ تلك العبارات عندما ينطق بها العبد افتقارًا إلى مولاه، هكذا يعلّمنا الإمام جعفر الصّادق، صدق المناجاة، وإخلاص الدّعاء لله الواحد الدّيان.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة (١/ ٤٥) وبنحوه في تاريخ دمشق لابن عساكر .



أيّها الإخوة والأخوات: هل تعرفون لم لقّب هذا السيّد الشريف بـ « الكاظم»: ألأنّه كان يكظم غيظه، فقط؟ لا .. بل كان يُحسن إلى من أساء إليه، سبحان الله! واسمعوا معي إلى هذه القصة الرّائعة من تراث هذا الإمام العظيم، رُوي أنّ رجلاً من آل عمر كان بالمدينة يؤذّيه، وكان قد قال له بعض محبّيه: دعنا نقتله ونريحك منه، فنهاهم وزجرهم، وذكر لموسى الكاظم أنّ هذا الرّجل له أرضٌ يزرع بها، فركب إليه في مزرعته، فدخل بحاره إلى مزرعته، فصاح الرّجل: «لا توطئ زرعنا»، ومع ذلك دخل إلى مزرعته بالحار حتى وصل إليه، فنزل عنده وضاحك الرّجل، ثمّ قال له: كم غرمتَ في زرعك

هذا ؟ قال: مئة دينار، فقال موسى: فكم ترجو أن أعطيك؟ قال الرّجل : لا أعلم الغيب، وأرجو أن يجبيئني مائتا دينار.

فأعطاه موسى الكاظم ثلاث مائة دينار! ثمّ قال له: هذا زرعك على حاله، لم يتضرّر! فتأثّر الرّجل، ووقف منبهرًا أمام هذا الرّجل العظيم، فقام إليه وقبّل رأس موسى الكاظم، وقال له: الله أعلم حيث يجعل رسالاته! وجعل يدعو لموسى الكاظم كل وقت! فقال موسى الكاظم لخاصّته الذين أرادوا قتل هذا الرّجل: أيّها هو خير؟ ما أردتم، أو ما أردتُ أن أصلح أمره بهذا المقدار؟ سبحان الله! وهنا علّق الحافظ الذهبي على هذا الموقف بقوله: «إن صحّت، فهذا غاية الحِلم والسّماحة » (١).

من يفعلُ الخير لا يُعدم جوازيه \* لا يَذهب العُرف بين الله والناسِ

وورد في سير أعلام النبلاء: عن يحيى بن الحسن بن عبيد الله قال: «كان موسى بن جعفر يُدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده»، وقال الذّهبي -أيضاً-: «روى أصحابنا أنّ موسى الكاظم دخل مسجد رسول الله الله الله الله عندي، فليحسن العفو من عندك، يا أهل فسُمع وهو يقول في سجوده: عَظم الذنبُ عندي، فليحسن العفو من عندك، يا أهل التقوى ، ويا أهل المغفرة.. فجعل يردّدها حتى أصبح» (٢).. كان من ساداتِ بني هاشم، ومن أعبد أهل زمانه، وأحد العلماء الأجواد، ولد في الأبواء - قرب المدينة - وسكن المدينة.

سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦/ ٢٧١).

لقد أمسك هذا الإمام النبيل، والسيّد الجليل .. المجدَ من أطرافه: فقد ظفر بمجد العلم؛ فقد روى أحاديث عن أبيه جعفر الصّادق، وعبدِ الله بن دينار، وعبدِ الملك بن قدامة، وله أحاديث عند الحافظ الترمذي، وابن ماجه، كها فاز بمجد التقى والورع؛ فقد كان قوَّام الليل صوَّام النهار، متضرعاً بكَّاءً من خشية الله الواحد القهار، وقبل ذلك كلّه: قد نال شرف منزلة القرابة؛ فهو حفيد النبي الله ومن آل بيته الأطهار، ومن المواقف اللطيفة التي تنبئ عن اعتزازه بانتسابه إلى جدّه المصطفى النه الله على المواقف اللطيفة التي تنبئ عن اعتزازه بانتسابه إلى جدّه المصطفى النبي الله وكان معه موسى الكاظم بن جعفر الصّادق، فلمّا أتى هارون الرّشيد جهة حجرة الرسول الله على في النبي وأراد السّلام عليه قال: «السلام عليك يا رسول الله، يا ابن عم »افتخارًا على من حوله! وهنا تقدّم موسى الكاظم، ودنا من الحجرة الشريفة، وقال: «السلام عليك يا أبت»! الله أكبر .. إن كنت يا هارون تريد الافتخار، فأنا أولى جذا منك، فإن كنت ابن عمّ النبي يكث ، أكبر .. إن كنت يا هارون تريد الافتخار، فأنا أولى جذا منك، فإن كنت ابن عمّ النبي يملك من أمره إلا أن أقرّ بهذا، وقال: «هذا الفخرُ حقًا يا أبا الحسن» (١٠)!

وهذا الإمام -أعني موسى الكاظم- مع جلالة قدره، ورفعة منزلته، حُبس في السّجن! حُبس لأنّ الوشايات كانت تُرفع إلى خُلفاء الدولة العبّاسيّة أنّ النّاس يُرسلون إليه بالبيعة، للخروج على الدّولة! وكان رَافِي يتبرّأ من كلّ هذا، ومع ذلك يَقع عليه الظّلم، فيُؤخذ إلى السّجن ويُحبس، قال عمّار بن أبان: حُبس موسى بن جعفر عند

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام للذهبي (١/ ١٤١٦).

السّندي بن شاهك، فسألته أخته أن تتولى حبسه، فوافق السّندي، فكانت تقوم على خدمته، فحكتْ هذه المرأة أمراً عجيباً من أمور عبادته ومناجاته، حتى قالت:

«كان موسى الكاظم إذا صلى العَتَمة -أي صلاة العشاء-، حمد الله ومجده ودعاه، فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فإذا زال الليل، قام يصلي حتى يصلي الصبح، ثم يذكر الله -تعالى- حتى تطلع الشمس، ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى، ثم يتهيأ ويستاك، ويأكل، ثم يرقد إلى قبل الزوال، ثم يتوضّأ ويصلي العصر، ثم يذكر الله تعالى حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ما بين المغرب إلى العتمة» سبحان الله! هكذا كان يومُه في الحبس صلاةٌ وعبادة، ذكرٌ ومناجاة، حتى تأثّرت هذه المرأة ممّا رأت، ثمّ قالت: «خاب قومٌ تعرّضوا لهذا الرجل» (۱).

زهدَ الزَّاهدونَ والعابدونَ \* إذْ لمولاهم أجَاعوا البُطونا أَسُهروا الأَعينَ القريحةَ فيهِ \* فمضى لَيلُهم وهُم سَاهِرونا

إنّ موسى الكاظم رَوَاتِينَ كان عالى الهمة في عبادته، الفعليّة والقولية، كثيرَ الركوع والسجود، كثير الإنفاق في سبيل الله ... كيف لا؟ والعبادة على رءوس العُبَّاد والأولياء، أحلى من التيجان على رءوس الملوك والأمراء! إذا سَئِم البطَّالون من بَطَالتِهم، فلن يسأم العُبَّاد من عبادة رجم، ومناجاة خالقهم .. بعث موسى الكاظم إلى الخليفة برسالةٍ من الحبس، رسالةٍ قويّة ! كتبها بدموعه، وخطّها بأنينه، قال فيها: «إنّه لن ينقضي عني يوم من

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٧٣).

البلاء، إلا انقضى عنك معه يومٌ من الرخاء، حتى نُفضِيَ جميعاً إلى يومٍ ليس له انقضاء، يخسر فيه المبطلون» (١).

فرحم الله رجالاً نصبوا أبدانهم لخدمة مولاهم، وكابدوا العبادة حتى استمتعوا بها، إنّ الكاظم عَنَلَهُ ضَربَ لنا أروع الأمثلة لمن أراد الإخلاص في العبادة، والصّدقَ في المناجاة، والتوكّل على المولى، وكفالة الأيتام وإطعام الفقراء .. فاللهم ارضَ عن الصحابة الأخيار، وآل البيت الأبرار، اللهم إنا نشهدك حب نبيك، وأهل بيت نبيك، وأصحاب نبيك، ومن سار على نهج نبيك المنطقة المنط

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد للخطيب (۱۳/ ۳۱)، وتهذيب الكمال (۲۹/ ۰۰).



حديثنا عن فقيهٍ شاعر، وعالِمٍ أديب، جمع بين فنونٍ عدّة، وعلوم جمّةٍ! كان ذا دراسةٍ متواصلة واطلاعٍ واسع في علوم الشريعة، مع فصاحة اللسان، وحجة في لغة العرب والأدب والبيان ، عاش فترةً من الزمن في بني هذيل ، فكان لذلك أثره الواضح، على فصاحته وتضلعه في اللغة والشّعر ، حتى أضحى يُرجع إليه في علوم العربيّة، إنّه الإمام القرشيّ .. محمد بن إدريس الشّافعي، قال عنه أبو عبيد: كان الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة، وقال الأصمعي: صحّحت أشعار الهذليين على شابٍ من قريش يقال له: محمد بن إدريس، وقال أحمد بن حنبل: كان الشافعي من أفصح الناس، وكان الإمام مالك تعجبه قراءته؛ لأنه كان فصيحاً! (۱).

هو عالم العصر: محمد بنُ إدريسَ بنِ العباسِ بنِ عثمانَ بنِ شافعٍ ، بنِ السائبِ بنِ عبيدِ بنِ عبد يزيدَ ، بنِ هشامِ بن عبدِ المطّلبِ ، بنِ عبد مناف (٢) ، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي المكي، نسيب رسول الله الله الله المرابي ، وابن عمّه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب، أُطلِق عليه الشّافعيّ: نسبةً إلى جدّه الأعلى: «شافع»، ولد الإمام بمدينة غزة بفلسطين سنة ١٥٠هـ، حيث خرج إليها والده إدريس من مكة في حاجةٍ له، فهات بها وأمّه حامل به، نعم .. توفي أبوه قبل أن يعرفه محمد، فولدته أمُّه في

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن الإمام الشافعي : (١/ ٤٦٢)، ورواه ابن عساكر من طريق أحمد في تاريخ دمشق : (٢ / ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : آداب الشافعي ومناقبه ، لابن أبي حاتم الرازي ص ٣٨.

غزّة بعيدًا عن موطن قومه بمكة والحجاز، فبدأ الإمام الشافعي رَوَاليَّه حياته وحليفاه: اليُّتم والفقر، ورأت الأم أن تنتقل بولدها إلى مكة، فانتقلت به وهو صغير لا يجاوز السّنتين، قال الشافعي رَوَاليَّه : «ولدتُ بغزة سنة خمسين ومائة ، وحُملت إلى مكة وأنا ابن سَنتَين» (١).

فنشأ بمكة، وأقبل على الرّمي، حتى فاق فيه الأقران، وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة، ثم أقبل على العربية والشعر، فبرع في ذلك وتقدّم، ثم حُبِّب إليه الفقه، فساد أهل زمانه، وفي مكة المكرمة حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ كتاب الموطأ وهو ابن عشر سنين! وانظروا -أيّها الإخوة - إلى أبنائنا في هذه الأعمار؟ كيف يضيّعون أوقاتهم في اللعب واللهو، وإن حفظوا شيئاً، فإنهم يحفظون كلمات الأغاني، أو أسماء اللاعبين والممثلين والمغنين .. وغيرهم، ممّن هم ليسوا قدواتٍ لنا .. فالله المستعان .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! أمّا إمامنا الشّافعي، فله شأنٌ آخر، وهمّةٌ عالية .. رحل من مكة إلى بني هذيل وبقي فيها أعواماً، وكانوا أفصح العرب، فأخذ عنهم فصاحة اللغة وقوتَها، ثم انصرفت همّته لطلب الحديث والفقه من شيوخها، فحفظ الموطأ، وقابل الإمام مالك فأعجب به وبقراءته، وقال له: «يا محمد اتق الله .. فسيكون لك شأنٌ» (٢٠)!

وممّا يروى عنه: أنّه كان حادّ الذكاء، سريع الحفظ، حتى إنّه كان إذا أراد الحفظ، وممّا يروى عنه: أنّه كان حادّ الذكاء، سريع الحفظ! حيث إنه كان وضع يده على الصفحة المقابلة للتي يحفظها، حتى لا يختلط عليه الحفظ! حيث إنه كان يحفظ من أول نظرةٍ للصفحة .. هذا الحفظ وهذا الذّكاء وظّفه الإمام الشافعي في أشرف

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٦٧) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/ ٥٩) .

<sup>(</sup>٢) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة (ذكر من اسمه محمد)، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢) ٢٨٦/٥).

العلوم، ألا وهي علوم الشّريعة! ولذا نراه أخذ العلم وتفقّه في مكة على يد شيخ الحرم ومفتيه: مسلم بن خالد الزنجى، وسفيان بن عيينة الهلالى .. وغيرهما من العلماء ، وقدِم على الإمام مالك في المدينة، وأخذ فقهه وقرأ عليه، ثم رحل إلى اليمن ليتولى منصباً جاءه به: مصعب بن عبد الله القرشى قاضي اليمن، ثم رحل إلى العراق سنة ١٨٤هـ واطّلع على ما عند علماء العراق، وأفادهم بها عليه علماء الحجاز.

وعَرَف محمدَ بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، وتلقّي منه فقه أبي حنيفة، وناظره في مسائل كثيرة، ثم رحل الشافعي بعدها إلى مصر، والتقى بعلمائها وأعطاهم وأخذ منهم، ثم عاد مرةً أخرى إلى بغداد سنة ١٩٥هـ في خلافة الأمين، وأصبح الشافعي في هذه الفترة إماماً، له مذهبه المستقلّ وفقهه الخاص، واستمرّ بالعراق لمدة سنتين، عاد بعدها إلى الحجاز بعد أن ألف كتابه: «الحجة» .. وبعد رحلات متتالية، رحل إلى مصر سنة ١٩٩هـ، وبعد أن خالط المصريّين، والتقى بأصحاب الليث بن سعد وغيرهم من فقهاء مصر، وناظرَهم في مسائل، فبدأ بإعادة النّظر في مذهبه القديم المدوّن بكتابه «الحجة»، وأحدث بعض التغيير في مذهبه الجديد (۱).

وقد صنف الشافعي التصانيف، ودوّن العلم، وردّ على الأئمة متبعًا الأثر، وصنّف في أصول الفقه وفروعه، وبَعُد صيته، وتكاثر عليه الطلبة .. وممّا يميّز فقه الإمام الشّافعي أنّه دوّن مذهبه بنفسه رَحِاليّن ، كما أنّ الإمام الشافعي يُعدُّ أوّل من ألّف في: (علم

<sup>(</sup>١) ولم يُعد يُفتى عند السّادة الشّافعية بعدها بشيءٍ من القديم، إلا بنحو من عشر مسائل، نظمها السيوطي في آخر الأشباه والنظائر .

أصول الفقه) ويتضح ذلك في كتابه المسمّى: «الرسالة»، وقد كتبها في مكة وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي.

نعيبُ زماننا و العيبُ فينا \* وما لزماننا عيبٌ سِوانا ونهجُ و ذا الزَّمانِ بغير ذب \* ولو نَطَقَ الزمانُ لنا هَجَانا وليس الذئبُ يأكلُ لحم ذئب \* ويأكلُ بعضنا بعضًا عَيانَا

عن أبي بكر السبائي قال : سمعت بعض مشايخنا يحكي أن الشّافعي عابه بعض الناس، لفرط ميله إلى أهل البيت ، وشدّة محبته لهم ، إلى أن نسبه إلى الرّفض! فأنشأ الشافعي في ذلك يقول (٢):

قِفْ بالمحصبِ من منى فاهتِفْ بها \* واهتِفْ بقَاعِد خيفها والنَّاهضِ إِنْ كان رفضًا حُبُّ آلِ محمَّدٍ \* فليَـشهَدِ الـثَّقلانِ أني رافض

<sup>(</sup>۱) انظر: مناقب البيهقي : (۱/ ۲۸۲) ، ومناقب الرازي : ۷۰، وطبقات الشافعية للعبادي : ۳۲، وسير أعلام النبلاء (۱۰/ ۲۶) .

<sup>(</sup>٢) انظر: حلية الأولياء: (٩/ ١٥٢).

ولصدق هذا الإمام وصلاحه، شاء الله أن يُعرف فقهه، وينتشر مذهبه: في الحجاز والعراق ومصر والشام وفلسطين وعدن وحضر موت ... وغيرها من البلدان والأمصار، وقد استمر الإمام الشافعي في مصر يفتي ويعلم حتى توفي كَنَهُ سنة ٢٠٤ هـ، يقول المزني: دخلتُ على الشّافعي في علّته التي مات فيها، فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدّنيا راحلاً، ولإخواني مفارقاً، ولكأس المنيّة شارباً، ولسوء أعمالي مُلاقياً، وعلى الله -تعالى - وارداً، فلا أدري: روحي تصير إلى الجنّة فأهنتها، أو إلى النّار فأعزّيها؟ ثمّ بكي، وأنشأ يقول (١):

ولما قَسَا قلبي وضَاقت مذَاهبي \* جَعلتُ رجائي دون عفوك سُلَّما تعَاظمني ذنبي فلها قَرنتُه \* بعَفوك ربي كان عَفوك أعظها فها زلتَ ذا عَفو عن الذَّنب لم تزل \* تجودُ وتعفو مِنَّةً وتكرُّما وإني لآتي الذَّنب أعرفُ قدره \* وأعلم أنَّ الله يعفو ترحُّها

وهكذا.. قضى الشّافعيّ حياةً حافلةً بالعلم والمآثر، والخير والمكارم، وبموته طويت صفحةٌ مشرقةٌ من صفحات تاريخ أمّتنا الخالدة، وقد صّنف كبار العلماء والمحدّثين كتبًا في بيان مناقب هذا الإمام قديماً وحديثاً، وهذا الفصل يضيق عن ذكر مناقب هذا السيد الشريف، فرضى الله عنه وأسكنه فسيح جنّاته.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء : (١٠/ ٧٥، ٧٦).



ما أجمل جمعنا، وما أحسن حديثنا في الصّفحات الماضية، والفصول السّابقة، وقد كنّا في كلّ فصل من فصول هذا الكتاب، نتناول عظيمًا من عظهاء أهل البيت عليّك، ونتحدّث عن عَلَمٍ من هؤلاء الأعلام، هذه صفحاتٌ مضيئةٌ من صفحات تاريخنا العظيم، تصوّر بعض ملامح حقبة زمنية مضت، وما جرى فيها من الأحداث والوقائع، نأخذ منها العبر والدروس؛ لنستفيد من ماضينا ما ينفعنا في حاضرنا، ولنا مع سير هؤلاء العظهاء وقفاتٌ وعظات:

أولها: أن المؤمن لابد أن يُظهر محبته للدين والشريعة؛ بالدّفاع عنها، وبذلِ نفسهِ رخيصةً في سبيل الله تعالى، ونصرة الرسول الكريم والشيئة إذا دعا الداعي، واستُنفر المسلمون، كما فعل علي بن أبي طالب ليلة الهجرة، وكما فعل حمزة يوم بدرٍ وأحد، وكما فعل جعفر الطيّار يوم مؤتة .. تلك هي حالُ الصادقين المخلصين، أما المنافقون فدجّالون وكذّابون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم!

وثاني هذه الدروس والعبر: بيان أهمية الصبر في الإسلام، وأن شأنه عظيم، وهذا نتعلّمه من موقف صفية أختِ حزة، فإنها لما علمت بمقتل حمزة لم تَجزعُ ولم تَسخط، وإنها قالت: «لَأحتسبنَّ وَلأصبرنَّ إن شاء الله» (١).. ومن موقف زينب بنت علي، التي شمّيت بـ «أم المصائب» ، لكثرة ما مرّ بها من المحن والشدائد، والكروب والمصائب! فقد

سیرة ابن هشام (۳/ ۲۱۲).

شاهدت وفاة جدها النبيِّ وأمنيا الزهراء، وشهادة أبيها أمير المؤمنين علي، ومصيبة موت أخيها الحسن مسموماً، وشهادة أخيها الحسين، واثنين من أبنائها، وجمعًا كبيرًا من أقاربها في واقعة الطف! .. فصبرت واحتسبت ذلك عند الله تعالى، وهذا ما يتميّز به العظهاء عند الله ، من صبر عند المصائب والأزمات .

ثالث هذه العبر: نرى عند أئمة أهل البيت الاهتهام بالجانب العلمي، من حفظ القرآن الكريم، ورواية حديث رسول الله والفقه في الدّين، وهذا ما نشاهده في سيرة أغلب عظهاء أهل البيت، كعلي بن أبي طالب والقيّة والسيدة عائشة والقيّة وزين العابدين وابنه زيد، ومحمد الباقر وابنه جعفر الصّادق، ورأس المذهب الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وغيرهم.

رابعها: أنّ عظماء أهل البيت رَوَاتِيَهُم لم يكتفوا بالخطب الكلاميّة ، والتصريحات القوليّة فقط؛ بل جمعوا بجانبها الزهد والعبادة، والصّيام والقيام، والفروسية والجهاد، والسّعي في حوائج النّاس وإنفاق المال، وغيرها، وهذه هي مؤهّلات العظمة! هذه هي مؤهّلات القبول عند الله، ولو أردنا أن نذكر أخبار العُبّاد وعبادتهم لاستغرق ذلك المجلدات.

خامسها: أنّ شرف الانتساب إلى النبي وللنه تابع لشرف الإيهان، فمن لم يوفّق للإيهان من أهل البيت لم ينفعه شرفه ولا نسبه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُم عِندَ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَكُرُمَكُم عِندَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ عنه شيئًا ! بل من عملٍ صالح ! .. فأبو له إ مثلاً لا ينفعه شرَفُ النّسَب، ولا يُغني عنه شيئًا ! بل

يجب علينا أن نُبغضه لكفره ولإيذائه للنبي والمنتقلة الذا .. من شرّفه الله بهذا النسب فلا يتكل عليه، وليحمد الله على هذا الشرف، وليسارع في الخيرات، ومن لم يشرّفه الله بهذا النسب فليسأل الله أن يوفقه لحبّ أهل البيت كلّهم، وأن يوفقه للعمل الصالح، فالعمل الصالح هو الميزان الرّباني، وليحبهم ويحترمهم، فالمرء مع من أحبّ.

فاللهم يا رحمن يا رحيم، ارزقنا التخلق بأخلاق السابقين المؤمنين، وأفرح قلوبنا بالشهادة في سبيلك، تحت راية الإسلام وشريعته، صادقين مخلصين، فيا مسلمون! أين منا صوام النهار، وقوام الليل؟ أين أمثال عليِّ وفاطمة، وحفصة وعائشة، وزيدٍ وزين العابدين، والباقرِ والصّادق، والطيّارِ والكاظم .. ذهب الأبطال وبقي كل بطّال.. ذهب السادة، وبقى قرناء الوسادة.

## نَزلوا بمكَّةَ في قبائِل هاشم \* وَنزلْتُ بالبيداءِ أَبعَدَ مَنْزلِ

لقد مضى هؤلاء العظاء رَجِيْنَ وذهب من نصر الدين، وذبّ عن حياض المسلمين، مات شيوخ الإسلام وأعلام أهل البيت الكرام .. مات من خدم هذا الدين، وبقينا نحن .. والسؤال هو: ماذا قدّمنا نحن لله ولدينه أولاً ؟ ولأنفسنا وللمسلمين ثانياً؟ هل اقتدينا بهم وسرنا ذلك المسير الذي سار فيه أصحاب رسول الله والله المنظمة من

المحبة والصدق، والتفاني لأجل هذا الدين؟ قال تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الشِّدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّا أَمْ يَنْهُم لَكُمّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضّلًا مِنَ اللّهِ وَرِضَونَا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِنْ اللّهِ وَرَضَونَا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِنْ اللّهِ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمّا أَمْ يَنْهُم وَكُمّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضّلًا مِنَ اللّهِ وَرِضَونَا سِيمَاهُم فِي وُجُوهِهِم مِنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَاللّه اللّه الله الله على الله والمتابعة الصحيحة للنبي والله على أمر الصدق في القول والعمل، والمتابعة الصحيحة للنبي والله والتجرّد عن الهوى، والسير على خُطا الأماجد.

إنهم قومٌ شهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وأقبلوا وقت الإدبار، وعرفوا أوقات الأسحار.. هم قومٌ خلصت منهم النيات، وصلحت منهم الأعمال، ومات فيهم حبُّ الهوى، وصار مراد الله عندهم هو الشغلُ الشاغل، ومتابعة المعصوم والشيالية هو الشأن الأهم .. هم قوم وقفوا مع الدليل، وساروا على الجادة، وأخذوا بالحجة.. هجروا التنطع، وتركوا التعمق، وطرحوا التكلف.. فرُّوا من القيل والقال؛ لأن لديهم مهمة إصلاح الأمة .. هربوا من اللهو واللعب؛ لأنهم حملوا على أعناقهم أمانة إنقاذ العالم! .. عبدوا الله حق عبادته فذلّت لهم الجبابرة، قيل للحسن بن علي وَ الله أبا ذر يقول: الفقرُ أحبُّ إليّ من الغنى، والمرضُ أحبُّ إليّ من الصحة، فقال الحسن: «رحم الله أبا ذر! أما أنا فأقول: من اتكل على حُسن اختيار الله : لم يتمنّ شيئاً» (١٠).

وفي الختام .. أتمنى أن أكون قد وُفقت في تقديم مادة علميّة نافعة للسّادة القرّاء، حول أئمة أهل البيت وعظائهم، وأن تكونوا -أيّها الإخوة والأخوات- قد انتفعتم بها قرأتم، وأنّي أضفتُ إليكم جديداً .. رحم الله ساداتِ أهل البيت الكرام، ورضي عنهم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين، وأصحاب خاتم المرسلين والسين ما على محمد

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ٢٥٣) وانظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٦٢).

وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبينا محمداً وأليان وأهل بيته، وأصحابه الكرام، اللهم فاجمعنا بهم في دار كرامتك يا أرحم الراحمين..

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم نوِّر على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء، ويسّر لهم أمورهم، اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واشف مرضانا ومرض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

تم بحملة

\*\* \*\* \*\*

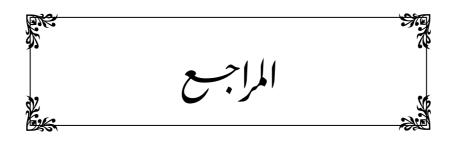

- أبو الحسن على الحسني النَّدْوي: "المرتضى .. سيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب"، دار القلم، دمشق سوريا، ط١٤٠٩ ه.
- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصّنعاني: "مصنف عبد الرزاق"، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.
- أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيّ البغدادي : "الشريعة"، تحقيق الوليد بن محمد بن نبيه سيف النصر ، مؤسسة قرطبة، ط١، ١٤١٧هـ .
- أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري : "تاريخ المدينة المنورة" ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، الناشر دار الفكر ، ١٤١٠ ه .
- أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري: "السيرة النبوية" ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة محمد على صبيح وأولاده ، بميدان الأزهر بمصر ١٣٨٣ ه.
- أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٤، ١٤٠٥هـ.
- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: "سنن البيهقي الكبرى"، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز مكة المكرمة، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني: "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، مؤسسة قرطبة القاهرة.
- أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي: "النسائي" مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط٢، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: "مجموع الفتاوي"، عدد الأجزاء: ٣٥.

- أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي: "تاريخ بغداد"، دار الكتب العلمية بيروت.
- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: " الإصابة في تمييز الصحابة"، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ.
- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: "تهذيب التهذيب"، دار الفكر بيروت.
- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ١٣٧٩هـ.
  - أحمد خليل جمعة : "نساء أهل البيت" ، اليهامة للطباعة والنشر دمشق ، ط٣، ١٤٢٦ هـ .
  - إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء: "البداية والنهاية"، مكتبة المعارف بيروت.
    - إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشيّ أبو الفداء: "النهاية في الفتن والملاحم".
- إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء: "السيرة النبويّة"، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ١٩٧٦ م .
- خليل بن أيبك بن عبد الله الأديب صلاح الدين الصفدي: "الوافي بالوفيات" ، تحقيق أحمد الأرناؤوط و تركى مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت لبنان ، ١٤٢٠ هـ .
- خير الدين الزركلي: " الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين" ، دار العلم للملايين ،ط٥ ، ١٩٨٠م .
- سليهان بن أحمد الطبراني أبو القاسم: "الدعاء"، دار الكتب العلمية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ط١، ١٤١٣هـ.
- سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي: "سنن أبي داود"، دار الفكر، محمد محيي الدين عبد الحميد.

- شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان :" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، لبنان .
- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : "تاريخ الإسلام" ، تحقيق عمر عبد السلام تدمرى ، دار الكتاب العربي ، لبنان بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧ ه .
- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: "سير أعلام النبلاء" ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت شارع سوريا ، ط ١٤١٣ ه.
  - عبد الحفيظ فرغلي .. وآخرون : " سيرة آل بيت النبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ القاهرة .
- عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: "آداب الشافعي ومناقبه"، مكتبة الخانجي، تحقيق: عبد الغنى عبد الخالق، القاهرة، ط٣، ١٤٢١هـ.
- عبد الله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني: "الكامل في ضعفاء الرجال"، تحقيق : يحيى مختار غزاوي، دار الفكر بيروت، ط٣، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
- عز الدين أبى الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير: "أسد الغابة في معرفة الصحابة" ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان .
- على الطنطاوي : "سيد رجال التاريخ : محمد والمسلمة "، جمع وترتيب مجاهد مأمون ديرانية ، دار المنارة ، جدة السعودية ، ط ١٤٢٣ هـ .
- علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر: "تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها" ، تحقيق علي شيري ، دار الفكر للطباعة النشر ، ط١ ، ١٤١٧ ه.
  - مجدي فتحي السيّد: " سيرة آل بيت النبي الأطهار " ، المكتبة التوقيفيّة ، القاهرة .
- محمّد الغزالي: "فقه السيرة"، تخريج الأحاديث محمد ناصر الدّين الألباني، دار القلم، دمشق سوريا، ط٧، ١٤١٨ه.

- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: "زاد المعاد في هدي خير العباد"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت الكويت، ط ١٤٠٧، ١٤٨هـ ١٩٨٦م.
  - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله: " تذكرة الحفاظ ".
- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: الجامع الصحيح المختصر"، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليهامة بيروت، ط٣، ٧٠٧هـ ١٩٨٧م.
- محمد بن جرير الطبري أبو جعفر: "تاريخ الأمم والملوك"، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ.
- محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ببروت، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ ١٩٩٣م.
- محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري: "الطبقات الكبرى"، الناشر: دار صادر بيروت.
- محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري: "المستدرك على الصحيحين"، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- محمد بن عبدالله بن صالح الهبدان: "التهذيب الموضوعي لحلية الأولياء"، دار طيبة، الرياض، ط١، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- محمد بن عيسى الترمذي السلمي: " سنن الترمذي"، دار إحياء التراث العربيه بيروت، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، مؤسسة الرسالة بيروت، ط١، ٠٠٠ هـ ١٩٨٠م.
- محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني: "سنن ابن ماجه"، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
  - محمد ناصر الدين الألباني: " السلسلة الضعيفة"، مكتبة المعارف الرياض.

- محمد ناصر الدين الألباني: "السلسلة الصحيحة"، مكتبة المعارف الرياض.
- محمد ناصر الدين الألباني: "جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة"، المكتبة الإسلامية عان الأردن، ط١٤١٣هـ.
  - محمد ناصر الدين الألباني: "صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته"، المكتب الإسلامي.
    - محمد ناصر الدين الألباني: "صحيح الترغيب"، مكتبة المعارف، الرياض، ط٥.
- محمد ناصر الدين الألباني: "صحيح وضعيف" السنن الأربعة: أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه ، مكتبة المعارف الرياض.
- مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: "صحيح مسلم"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢هـ.
- يوسف بن حسن بن عبد الهادي المبرد (المتوفى: ٩٠٩هـ) ، محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، السعودية ، الطبعة الأولى، ٢٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م .
- يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي: "تهذيب الكهال"، تحقيق : د. بشار عواد معروف
  - ط ۱٤٠٤ هـ ۱۹۸۶م، ط ۲، ۱٤٠٧هـ .

## المصادر الشيعيّة:

- الصحيفة السّجادية ، من أدعية علي بن الحسين السجّاد ، مؤسسة الإمام المهدي قم ، إيران ، ط١ ، ١٤١١ ه.
  - أبو الفرج الأصبهاني: "مقاتل الطالبيين"، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

- جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة: "عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب" ، منشورات المطبعة الحيدرية النجف ، إيران .
  - السيد الخوئي: "معجم رجال الحديث" ، ط. ٥ ، ١٤١٣ ١٩٩٢ م .
- علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي: "كشف الغمة في معرفة الأئمة" ، دار الأضواء ، بيروت لبنان .
  - محمد باقر المجلسي: "بحار الأنوار" ، مؤسسة الوفاء ، بيروت لبنان ، ط٢ ، ١٤٠٣ ه.
- محمد بن الحسن الحر العاملي: " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " ، تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي ، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان .
- محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور: "عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية"، تحقيق آقا مجتبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء، قم إيران، ١٤٠٥ ه.
- محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني: "الكافي"، تحقيق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الاسلامية، طهران إيران.

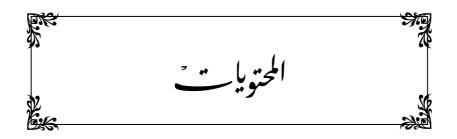

| V  | <ul> <li>* كلمة جمعية الآل والأصحاب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩  | * مقدّمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤ | * تعريفٌ بأهل البيت هِمَّاثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | w 14 14 <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <ul><li>* رأس البيت النبوي :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | الرسول الأعظم محمد والناثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | * من زوجات النبي رَبِينِينَهُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦ | خديجة بنت خويلد رَعِيْجُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣١ | عائشة بنت الصّديق رَطِيْجُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٦ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠ | حفصة بنت الفاروق رَطِيْجُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ξξ | صفيّة بنت حيي بن أخطب رَطِيْجُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <ul> <li>* من أولاد النبي إلى الله النبي إلى الله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul> |
| ٤٩ | فاطمة الزهراء رَطِيْجُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٤ | اِد اهم بن محمد النالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٥٩  | زينب بنت محمد والناياء                      |
|-----|---------------------------------------------|
| ٦٤  | رقيّة بنت محمد والشَّانَةِ                  |
| ٦٨  |                                             |
|     |                                             |
|     | * من أعمام النبي واللينية :                 |
| ٧٢  | حمزة بن عبد المطلب رَطِيْقِيْهِ             |
| vv  | صفيّة بنت عبد المطلب رَطِيْقِهَا            |
| ۸١  | العباس بن عبد المطلب رَطِيْقُهُ             |
|     |                                             |
|     | * من أبناء أعمام النبي رَبِينَا :           |
| ۸٦  | علي بن أبي طالب رطِيْقِيْهِ                 |
| ٩١  | عبد الله بن عباس رَطِيْقِيْهِ               |
| ٩٦  | جعفر بن أبي طالب رَطِلْجَيْن                |
| 1.1 |                                             |
|     | ·                                           |
|     | * من أبناء علي بن أبي طالب رَحِالِيُّهُمْ : |
| 1.7 | الحسن بن علي رَطِيْقِيْهِ                   |
| 111 | الحسين بن علي رَطِيْقُهُ                    |
| 171 | أم كلثوم بنت علي رَطِلْغَهَا                |
| 177 | زينب بنت علي رَطِيْجُهَا                    |
| 188 | محمّد بن الحنفيّة                           |



|         | * من أبناء الحسن بن علي وأحفاده رَوَالِيُّهُمُ:                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| لمحضلحض |                                                                    |
| ١٤٤     | نفيسة بنت الحسن بن زيد                                             |
| ١٥٠     | محمد بن عبد الله المهدي                                            |
|         | T                                                                  |
|         | <ul> <li>* من أبناء الحسين بن علي وأحفاده رَفِيْقَهُم :</li> </ul> |
| 107     | فاطمة بنت الحسين                                                   |
| 17      | سُكينة بنت الحسين                                                  |
| 177     | علي زين العابدين بن الحسين                                         |
| 177     | زيد بن علي زين العابدين                                            |
| ١٧٦     | محمّد الباقر                                                       |
| 177     | جعفر الصّادق                                                       |
| ١٨٨     | موسى الكاظم                                                        |
|         | <ul><li>* من ذريّة بني المطلب :</li></ul>                          |
|         |                                                                    |
| 198     | محمد بن إدريس الشّافعي                                             |
| ١٩٨     | * الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|         | * المراجـــع                                                       |
|         | *!!~: !:".                                                         |